# إستيقظ!

رِسَالَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ هَاشِمٍ، وَسَالَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ هَاشِمٍ، وَسَالَةٌ فِي الرَّدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَاشِمٍ، وَسَالَةٌ فِي الرَّدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَاشِمٍ، وَسَالَةٌ فِي الرَّدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَاشِمٍ، وَسَالَةً فِي الرَّدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَاشِمٍ، وَسَالَةً فِي الرَّدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَاشِمٍ، وَالرَّدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَا إِلَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَا إِلَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَا إِلَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الرَّدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الرَّدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ فِي الرَّدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى الرَّدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى الرَّدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ الرَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَلَى



وحيد أزل

# إستيقظ!

رِسَالَةً فِي الرَّدِّ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ هَاشِمٍ، وَسَالَةً فِي الرَّدِّ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ هَاشِمٍ، وَسَالَةً فِي الرَّدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هَاشِمٍ، وَالرَّا أَنَا الْكَاذِبِ أَبَا الْكَاذِبِ

2025

ISBN: 978-0-646-71778-4 (e-book)

Library of the Greatest Name (ism al-a<sup>c</sup>zam), Vol. 8 © 2025.



Eastern Coast, Australia.





#### فهرست

| مقدمة                                          | • | • | • | • | 1   |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|
| فتوى                                           | • | • | • |   | ۲   |
| المقدمة العامة                                 | • | • | • |   | ٥   |
| ١ : في سرقة الأستاذ وتاميذه، وما اقترفا        |   |   |   |   | 11  |
| من التبسيط المبتذل لما سطوا عليه               |   |   |   |   |     |
| ٢ : في عدم قابلية الاعتماد على حديث            | • | • | • | • | ۱۷  |
| المهديين الاثني عشر في كتاب الغيبة             |   |   |   |   |     |
| للنعماني في السياق الاثني عشري الامامي         |   |   |   |   |     |
| ٣ : في بيان الأصول التي تجعل فرقة الأحمدية     |   |   |   |   | ٣١  |
| اليانية ذات الرايات السوداء نحلة زائفة بالكلية |   |   |   |   |     |
| £ :في لقب «الياني» في علم الآخرة الإمامي       |   |   |   | • | ٤٣  |
| وتحققه في ظهور البيان                          |   |   |   |   |     |
| ٥ : رد على ثيوقراطية أبي الكاذب وما يسميه      |   |   |   | • | ٥٧  |
| الدولة الإلهية العادلة                         |   |   |   |   |     |
| قراءة أبي الكاذب لـ«جمهورية أفلاطون»           |   |   |   | • | ٨٧  |
| كتشويه كار يكاتوري لسوء فهم كارل بوبر          |   |   |   |   |     |
| الخاتمة: «ARLOP» كقداس أسود                    |   |   |   |   | 1.5 |
| سبتائي فرانكي                                  |   |   |   |   |     |
|                                                |   |   |   |   |     |





# THE SAME AND THE م

إسْتَيْقِظ!

#### 37

# أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ دَعِيٍّ كَذُوبٍ وَمُضِلِّ إِنْ وَمُضِلِّ بِنْمِ اللَّهِ الْمُزْهِقِ الْبَاطِلَ

سُبْحَانَ اللّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، كَمَا هُو أَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُهُ، الَّذِي عَرَفَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، وَوَصَفَ ذَاتَهُ بِذَاتِهِ، بِقُدْرَةِ عِلْمِهِ. إِنَّهُ قَدْ إِنْشَاءَ حَقِيقَةَ خَلْقِهِ كَيْفَ يَشَاءُ بِإِرَادَتِهِ، وَوَصَفَ ذَاتَهُ بِذَاتِهِ، بِقُدْرَةِ عِلْمِهِ. إِنَّهُ قَدْ إِنْشَاءَ حَقِيقَةَ خَلْقِهِ كَيْفَ يَشَاءُ بِإِرَادَتِهِ، فِي قَدَرِ إِمْضَاءِ قَضَائِهِ، بِإِذْنِهِ، فِي أَجَلِ كِتَابِهِ، بِالْحُقِّ. حَمْدًا لَهُ الَّذِي أَشْرَقَ نُورُهُ مِنْ صُبْحِ الأَزَلِ، يَمْحُو بِهِ إِنْقِلابَ الْبَاطِلِ الْعَدَمِيِّ، وَيَلُوحُ بِآثَارِهِ الْمُنيرَةِ عَلَى مِنْ صُبْحِ الأَزْلِ، يَمْحُو بِهِ إِنْقِلابَ الْبَاطِلِ الْعَدَمِيِّ، وَيَلُوحُ بِآثَارِهِ الْمُنيرَةِ عَلَى مَنْ صُبْحِ الأَزْلِ، يَمْحُو بِهِ إِنْقِلابَ الْبَاطِلِ الْعَدَمِيِّ، وَيَلُوحُ بِآثَارِهِ الْمُنيرَةِ عَلَى مَنْ صُبْحِ الأَزْلِ، يَمْحُو بِهِ إِنْقِلابَ الْبَاطِلِ الْعَدَمِيِّ، وَيَلُوحُ بِآثَارِهِ الْمُنيرَةِ عَلَى مَنْ صُبْحِ الأَزْلِ، يَمْحُو بِهِ إِنْقِلابَ النَّاطِلِ الْعَدَمِيِّ، وَيَلُوحُ بِآثَارِهِ الْمُنيرَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ. لَا إِللهَ إِلَّا هُو، الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَوَلِيَّةٍ، وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ آخِرِيَّةٍ، وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ آخِرِيَّةٍ، وَالظَّهُورِيَّةِ، وَالْآخِورُ بَعْدَ كُلِّ آخِرِيَّةٍ، وَالْقَاهِرُ فِي ذُرُوةِ النَّاهِرُ فِي ذُرُوةِ الْبَاطِنِيَّةِ، وَالْبَاطِنَةِ مُعْنَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُحْعِيطًا، النساء: ٢١١﴾.

وَلَعَنَاتُ اللَّهِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُدَّعِينَ الْكَاذِبِينَ وَالْمُضِلِّينَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، وَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَتَسْلِيمَاتُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ مُصْطَفِينِهِ وَهُدَاتِهِ بِالْحُقِّ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، وَإِنَّمَا الْبَهَاءُ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاوِرِينَ، وَالْحُمْدُ لِلَّهِ نُورِ الْعَالَمِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَقُولُ الْعَبُدُ الْحُقُّ الْكَافُورِيّ: فَهْذِهِ فَتُوَىٰ وَرِسَالَةٌ فِي نَقْضِ دَعَاوَى ذَلِكَ الْمَجْنُونِ الْخُطِيرِ، الدُّميةِ النَّفْسِيَّةِ فِي أَيْدِي الْمُسْتَعْمِرِينَ، الدَّجَّالِ، أَبِي الْكَاذِبِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ هَاشِم، عَلَيْهِ لَعَنَاتُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةِ؛ إِنَّهُ رَجْعَةُ أَبِي الشُّرُورِ فِي هٰذَا الزَّمَانِ، لَعَلَّ النَّائِمِينَ يَسْتَيْقِظُونَ مِنْ سُبَاتِهِم، وَيَسْتَلُونَ بِرِمَاحِهِمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ زُمْرَتِهِ الْمَعْرُورَةِ وَيَمْشُقُوا أَمْعَاءَهُمْ بِكَلِمَاتِهِم، فَإِنَّ هٰذَا الْمُدَّعِيَ الشَّقِيَّ الْكَذُوبَ الْعَنِيفَ الْمَعْرُورَةِ وَيَمْشُقُوا أَمْعَاءَهُمْ بِكَلِمَاتِهِم، فَإِنَّ هٰذَا الْمُدَّعِيَ الشَّقِيَّ الْكَذُوبَ الْعَنِيفَ الْمَعْرُورَةِ وَيَمْشُقُوا أَمْعَاءَهُمْ بِكَلِمَاتِهِمْ، فَإِنَّ هٰذَا الْمُدَّعِيَ الشَّقِيَّ الْكَذُوبَ الْعَنِيفَ الْمَعْرُورَةِ وَيَمْشُقُوا أَمْعَاءَهُمْ بِكَلِمَاتِهِمْ، فَإِنَّ هٰذَا الْمُدَّعِيَ الشَّقِيَّ الْكَذُوبَ الْعَنِيفَ الْمُنْ وَلَمْ وَلَهُ يَكُنْ قَطُ - مِنْ أَهْلِ الْحُقِّ!

وَمَا كَانَ هٰذَا السَّارِقُ قَطُّ مِنَ السَّالِكِينَ فِي سَبِيلِ دِينِ الْحُقِّ الْقَيِّمِ! وَمَا أُرْسِلَ فِي صِدْقٍ بِشَيْءٍ سِوَى أَوْهَامِ نَفْسِهِ الْمُضَلَّلَةِ، الَّتِي سَانَدَتْهُ وَزَيَّنَتْ لَهُ فِيهَا شَيَاطِينُ خَفِيَّةٌ يَخْفُونَ فِي الظِّلَالِ وَيَشُدُّونَ خُيُوطَهُ مِنْ خَلْفِ السِّتَارِ!

لَوْ لَمْ تُفْضَحْ جَرَائِمُ هٰذَا الشَّيْطَانِ الْمَارِقِ الَّذِي لَا يُرْجَى لَهُ فَلَاحُ، وَلَوْ لَمْ تُفْضَحْ جَرَائِمُ هٰذَا الشَّيْطَانِ الْمُتَلَفِّتِ الَّذِي لَا رَجَاءَ فِيهِ، وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْنَا أَكَاذِيبُهُ الْوَقِحَةُ وَسَرِقَاتُهُ الْفَاضِحَةُ الَّتِي لَا خَفَاءَ فِيهَا، وَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِلنَّاسِ خَطَرُ مَا يُمَثِّلُهُ هٰذَا الدَّجَّالُ الْمُتَغَطِّي بِالسَّوَادِ، الْمُجْرِمُ الْمُحْتَرِفُ، وَلَوْ لَمْ تَتَضَرَّعِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلْجُوادِيَّةُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا طَلَبًا لِلتَّدَخُلِ ٱلْعَاجِلِ مِنْ مَحْكَمَةِ ٱلرَّحْمَنِ، لَصَمَتْنَا وَأَعْرَضَنَا عَنْ هٰذَا ٱلْكُلْبِ ٱلْأَجْرَبِ لِللَّذَخُلِ ٱلْعَاجِلِ مِنْ مَحْكَمَةِ ٱلرَّحْمَنِ، لَصَمَتْنَا وَأَعْرَضَنَا عَنْ هٰذَا ٱلْكُلْبِ ٱلْأَجْرَبِ

#### إستيقظ!

مِنْ كِلَابِ ٱلجُجِيمِ، وَغَضَضْنَا ٱلطَّرْفَ عَنْ أَتْبَاعِهِ ٱلْمَغْرُورِينَ، وَتَرَكْنَا ٱلْأَمْرَ لِعِلَلِ ٱلْأَسْبَابِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ تَقْضِي مَا تَقْضِي.

وَلكِنْ، قَدْ بَلَغَ ٱلْفَسَادُ حَدًّا لَا يُمْكِنُ فِيهِ ٱلتَّغَافُلُ، فَأَمَرَ ٱلْعَلِيُ نَفْسُهُ بِٱلتَّدَخُّلِ لِاسْتِئْصَالِ هٰذِهِ ٱلْإَمْكَانِ، عَخَافَةَ ٱلنَّاجِسَةِ مِنْ دَائِرَةِ ٱلْإِمْكَانِ، عَخَافَةَ أَنْ لِاسْتِئْصَالِ هٰذِهِ ٱلْآفَةِ، وَمَعْوِ هٰذِهِ ٱلْوَصْمَةِ ٱلنَّاجِسَةِ مِنْ دَائِرَةِ ٱلْإِمْكَانِ، عَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ ٱلْمُسْتَفْظُعُ وَيَعْدُثُ ٱلْمُسْتَكْرَهُ عَلَى أَيْدِي هٰؤُلاءِ ٱلْخُنَمِ ٱلْخُفِيِّينَ لِلْبَاطِلِ، اللهُ يَقَعَ ٱلْمُسْتَخْفِينَ فِي تِيَابِ ٱلدِّينِ، إِنْ تُرِكُوا وَشَأْمُهُمْ، وَسُمِحَ لِهٰذَا ٱلطَّفَيْلِيِّ ٱلمُتَحَفِّينَ فِي وَاقِعِهِ ٱلمَعْكُوسِ أَكْثَرَ مِمَّا قَدْ تَفَقَى: تِلْكَ ٱلرَّايَاتُ ٱلسَّوْدَاءُ ٱلشَّوْدَاءُ السَّوْدَاءُ السَّوْدَاءُ السَّوْدَاءُ اللَّهِ هُنَّ لَدُونِ ٱللَّهِ وَدُونَ عَلِيِّينَ!

نَدْعُو وَنَقُولُ:

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَفُوتُهُ فِتْنَةُ الْمُفْتَرِينَ، وَلَا يَغِيبُ عَنْهُ سُقُوطُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْمُفْسِدِينَ، الْعَنْ عَبْدَ اللهِ هَاشِمَ أَبَا كَاذِبِ - لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ هَاشِمَ أَبَا كَاذِبِ - لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ - وَفِرْقَتَهُ ٱلضَّالَّةَ فِي شَأْنِ كُلِّ حِينٍ، وَشَأْنِ قَبْلَ كُلِّ أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ - وَفِرْقَتَهُ ٱلضَّالَّةَ فِي شَأْنِ كُلِّ حِينٍ، وَشَأْنِ قَبْلَ كُلِّ حِينٍ، وَشَأْنِ بَعْدَ حِينٍ، وَأَهْوِ بِهِمْ مِنْ شَرَفِ الْأَوْهَامِ، وَأَسْقِطْهُمْ وَفَسَادَهُمُ ٱلظَّاهِرَ مَحْوًا سَرِيعًا، إِلَى دَرَكِ الْعَدَمِ وَالْإِفْرَاغِ، وَٱلْحُهُمْ وَفَسَادَهُمُ ٱلظَّاهِرَ مَحْوًا سَرِيعًا،

ا فِي مَعْنَى كَوْنِهِ خَالِيًا أَوْ مَجْرُودًا مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التَّأْلِيدِ وَالْعَوْنِ ٱلْإِلْمِيَّانِ. بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: هُمْ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُشْرِكُونَ.

كَمَحْوِ الظِّلِّ عِندَ سُطُوعِ الشَّمْسِ، يَا سَرِيعَ ٱلِآنْتِقَامِ، يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ، آمِينَ، يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ

وَسَنَتَنَبَّعُ الْمَسْأَلَةَ فِي خَمْسَةٍ مَوْضُوعًا، 'تُمَثِّلُ أَقْسَامَ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ الرَّئِيسِيَّةِ. كُلُّ فَصْلٍ سَيَخْتَتِمُ بِقَصِيدَةٍ تُجْمِلُ مَعَانِيَهُ. وَبَعْدَ ٱلْقِسْمِ ٱلْخَامِسِ، سَنْقَدِّمُ بَعْضَ ٱلْمُلَاحَظَاتِ الْإِضَافِيَّةِ، ثُمَّ نَخْتِمُ بَعْدَ ذَلِكَ. ٱلْإِضَافِيَّةِ، ثُمَّ نَخْتِمُ بَعْدَ ذَلِكَ.

قُل: اللهُ حَقَّ جَلِيلُ الشَّأَنْ، ﴿ وَمَا دُونَهُ خَلْقُهُ فِي الْفَنَاءِ هُوَ الْوَجُوهُ الْعَرَاءِ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْعَلِيُّ، ﴿ إِلَيْهِ تُسَاقُ الْوُجُوهُ الْعَرَاءِ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْعَلِيُّ، ﴿ وَإِنْ كَانَ ذَا الكُفْرِ فِي الْأَسْرِ جَاءَ كُلُّ لَهُ عَابِدٌ فِي الْخُضُوعِ، ﴿ وَإِنْ كَانَ ذَا الكُفْرِ فِي الْأَسْرِ جَاءَ تَسَبَّحُهُ كُلُّ نَفْسٍ سَرِيًّا، ﴿ وَتُقْسِمُ أَشْيَاؤُهُ بِالْوَفَاءِ تَسَبَّحُهُ كُلُّ نَفْسٍ سَرِيًّا، ﴿ وَتُقْسِمُ أَشْيَاؤُهُ بِالْوَفَاءِ فَقُلْ: اللهُ حَقُّ وَمَا سِوَاهُ ﴿ هُوَ الظِّلُ يَبْلَى وَهُوَ الْبَقَاءِ فَقُلْ: اللهُ حَقُّ وَمَا سِوَاهُ ﴿ هُوَ الظِّلُ يَبْلَى وَهُوَ الْبَقَاءِ

٤

عَلَى عَدَدِ أَصَابِعِ يَدِ فَاطِمَةً ع، الْخَمْسَةِ.

#### إستيقظ!

وَلكِنْ، قَبْلَ أَنْ نَشْرَعَ فِي مُنَاقَشَةِ الْمَحَاوِرِ الرَّئِيسِيَّةِ لِهٰذِهِ الرِّسَالَةِ، نَبْسُطُ هُنَا بَعْضَ الْكَلِمَاتِ الإفْتِتَاحِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْجِيهِ الْعَامِّ.

فَاعْلَمْ، أَيُّهَا الْقَارِئُ، أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ جَمْعٌ مِنَ الْبَشَرِ فِي أَيِّ زَمَانٍ مَضَىٰ مِثْلَ مَا شَهِدَهُ زَمَانُنَا هٰذَا مِنَ التَّدَنِي الشَّدِيدِ فِي مَلكَاتِ التَّمْيِيزِ المَنعوِيّ وَالْبَصِيرَةِ الْعَقْلِيَّةِ، حَتَّى غَدَتِ الْقُدْرَةُ عَلَى فَرْزِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ ضَعِيفَةً وَمُتَرَخِّةً، وَصَارَتِ الْبَشَرِيَّةُ عَدَتِ الْقُدْرَةُ عَلَى فَرْزِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ ضَعِيفَةً وَمُتَرَخِّةً، وَصَارَتِ الْبَشَرِيَّةُ الْجُمَاعِيَّةُ أَكْثَرَ عُرْضَةً لِهَوَى كُلِّ لُصُوصِ الطَّرِيقِ وَالدَّجَالِينَ، عَنْ يَسْتَغِلُهَا مِنْ كُلِّ الْجُمَاعِيَّةُ أَكْثَرَ عُرْضَةً لِهَوَى كُلِّ لُصُوصِ الطَّرِيقِ وَالدَّجَالِينَ، عَنْ يَسْتَغِلُهَا مِنْ كُلِّ الْجُمَاعِيَّةُ وَالتَّقَدُم الْهَائِلِ فِي جَهَةٍ وَيُوجِهُهَا نَحْوَ الضَّلَالِ، وَذَلِكَ - وَيَاللَّعَجَبِ - عَلَى الرَّغِمِ مِنَ التَّقَدُم الْهَائِلِ فِي جَهَةٍ وَيُوجِهُهَا نَحْو الصَّلَالِ، وَذَلِكَ - وَيَاللَّعَجَبِ - عَلَى الرَّغِمِ مِنَ التَّقَدُم الْهَائِلِ فِي مَن التَّقَدُم الْهَائِلِ فِي مَن النَّعَلِ فِي عَلَى الْعَلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَقْنِيةِ الَّذِي لَمْ تَشْهَدُهُ أَيَّةُ عَصْرٍ قَبْلَ عَصْرِنَا هٰذَا. وَقَدْ الْقَائِي مِنَ الْوَاحِدِ الْقَانِي مِنْ الْقَائِي مِنَ الْقَانِي مِنَ الْوَاحِدِ النَّانِي عَنْ هَرَا الْإِشْكَالِ فِي صُورَةٍ مُخْتَصَرَةٍ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْوَاحِدِ النَّانِي مِنْ هٰذَا الْإِشْكَالِ فِي صُورَةٍ مُخْتَصَرَةٍ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْوَاحِدِ النَّانِيةَ عَشَرَةً مِنَ "الْبَيَانِ الْفَارِسِيّ".

وَنَقُولُ هُنَا: لَعَلَّ هٰذَا التَّقَدُّمَ السَّرِيعَ فِي الْعُلُومِ وَالتِّقْنِيَاتِ لَمْ يُسَاهِمْ فِي تَوْسِيعِ فَهْمِ الْإِنسَانِ وَتَعْمِيقِ مَلكَةِ التَّمْيِيزِ لَدَيْهِ، وَلَا فِي تَرْكِيَةِ حِسِّهِ الْبَاطِنِيِّ؛ بَلْ عَلَى الْإِنسَانِ وَتَعْمِيقِ مَلكَةِ التَّمْيِيزِ لَدَيْهِ، وَلَا فِي تَرْكِيةِ حِسِّهِ الْبَاطِنِيِّ؛ بَلْ عَلَى الْعُكْسِ، قَدْ تَسَبَّبَ - بَيْنَ جَمَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ - فِي تَقْزِيمِ هٰذِهِ الْقُدْرَاتِ، إِذْ أَظْهَرَتِ التَّحَكْسِ، قَدْ تَسَبَّبَ - بَيْنَ جَمَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ - فِي تَقْزِيمِ هٰذِهِ الْقُدْرَاتِ، إِذْ أَظْهَرَتِ التَّجَارِبُ أَنَّ إِدَارَةَ الْإِدْرَاكِ عَلَى الْمُسْتَويَاتِ السَّطْحِيَّةِ - الَّتِي يَتَوَلَّاهَا الْمُهَنْدِسُونَ التَّجَارِبُ أَنَّ إِدَارَةَ الْإِدْرَاكِ عَلَى الْمُسْتَويَاتِ السَّطْحِيَّةِ - الَّتِي يَتَوَلَّاهَا الْمُهَنْدِسُونَ

الإِجْتِمَاعِيُّونَ وَأَهْلُ السُّلْطَةِ - لَهَا الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْوِيقِ الشَّيْطَانِ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الله، وَجَعْلِ السَّوَادِ بَيَاضًا، وَالْعُلُوِّ سُفْلًا، وَالْبَاطِلِ حَقًّا!

وَهٰذِهِ بِعَيْنَهَا حَقِيقَةُ أَيِي الْكَاذِبِ وَمُعَلِّمِهِ الْمُؤَسِّسِ، وَالطَّائِفَةِ الَّتِي أَسَّسَاهَا، الَّتِي عُتَرِفُونَ بِأَلْسِنَتِمِمْ أَنَّهُمْ يُوسِّعُونَهَا وَيَنْشُرُونَ دُعَاهَا، وَيُسَوِّقُونَ مَعَانِيَهَا الزَّائِفَةَ الْفَاجِرَةَ - وَمِنْ خِلَالِهَا يَخْلِطُونَ الْحُقَّ بِالْبَاطِلِ - عَنْ طَرِيقِ شَبَكَةِ الْإِنْتِونِتِ وَمِنْ الْفَاجِرَةَ - وَمِنْ خِلَالِهَا يَخْلِطُونَ الْحُقَّ بِالْبَاطِلِ - عَنْ طَرِيقِ شَبَكَةِ الْإِنْتِونِتِ وَمِنْ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الْمُتَطَوِّرَةِ فِي هٰذَا الْعَصْرِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ كُلَّ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الْمُتَطَوِّرَةِ فِي هٰذَا الْعَصْرِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ كُلَّ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الْمُتَطَوِّرَةِ فِي هٰذَا الْعَصْرِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ كُلَّ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الْمُتَطَوِّرَةِ فِي هٰذَا الْعَصْرِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: مَعَ تَوَفُّرِ الْوَسَائِلِ كَافَةً أُسْلُوبٍ حَدِيثٍ فِي التَّسْوِيقِ الْإِعْلَامِيِّ وَالتَّوْسُعِ التِّجَارِيِّ - مَعَ تَوَفُّرِ الْوَسَائِلِ كَافَةً فِي أَيْدِيمِمْ - لِنَشْرِ طَائِفَتِهِمُ الظُّلْمَانِيَّةِ وَخِدَاعِ الْكُثُرِ مِنَ الْبَسِيطِينَ وَالسُّدَج.

فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّ قُوَى الْغَرْبِ الْيَوْمَ، وَالنُّحَبَ الْمُهَيْمِنَةَ عَلَى الْعَالَمِ، لَيْسُوا فِي حَرْبٍ مَعَ كُلِّ مَنْ مَعَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَحَسْب، بَلْ هُمْ - وَاللَّهِ - فِي حَرْبٍ مَعَ كُلِّ مَنْ يَقُومُ، بِصَدْقٍ وَأَمَانَةٍ، بِطَرْحِ رُؤْيَةٍ بَدِيلَةٍ حَقِيقِيَّةٍ لِجَحِيمِ الرَّأُسْمَالِيَّةِ الرَّقْيَّةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْيَةِ الرَّقْنَةِ الرَّقْ الله النِّنَالِ، فَإِنَّ أَهْلَ هٰذِهِ النِّيْولِيبِرَالِيَّةِ النِّي يَسْعَوْنَ لِفَرْضِهَا عَلَى الْبَشَرِيَّةِ. وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، فَإِنَّ أَهْلَ هٰذِهِ النِّيْولِيبِرَالِيَّةِ النِّي يَسْعَوْنَ لِفَرْضِهَا عَلَى الْبَشَرِيَّةِ. وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، فَإِنَّ أَهْلَ هٰذِهِ النِّي لِيلِهِ الْمُثَالِيةِ النَّي يَسْعَوْنَ لِفَرْضِهَا عَلَى الْبَشَرِيَّةِ. وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، فَإِنَّ أَهْلَ هٰذِهِ النِّي لِيلَةِ النَّي يَسْعَوْنَ لِفَرْضِهَا عَلَى الْبَشَرِيَّةِ فَوْلَ النَّعْرَعِيِّ فِي تِلْكَ الْمُواطِنِ مُ وَمُعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمُنَامِ اللهُ الْمُعَامِ الْفُرُ بِيَّةَ لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ - الْفَاسِدَةَ إِلَى أَسَاسِهَا، وَالْمُسَيَّسَةَ تَسْيِيسًا الْمُنَاتِ الْفُرَبِيَّةَ لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ - الْفَاسِدَةَ إِلَى أَسَاسِهَا، وَالْمُسَيَّسَةَ تَسْيِيسًا الْمُنَاتِ الْمُمَاتِ الْفَرْبِيَةَ لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ - الْفَاسِدَةَ إِلَى أَسَاسِهَا، وَالْمُسَيَّسَةَ تَسْيِيسًا

فَاحِشًا - تُسَارِعُ فِي نُصْرَتِهِمْ، وَتُقِرُ دَعَاوَاهُمْ، وَتَكْتُبُ التَّقَارِيرَ فِي صَالِحِهِمْ، حَتَّى فِي بِلَادٍ كَمَا يُقَالُ لَيْسَتْ بِإِسْلَامِيَّةٍ، وَلَا مُعَادِيَةً لِلْغَرْبِ، كَالسُّويْدِ وَتَايْلَنْدَ. وَهُؤُلَاءِ بِلَادٍ كَمَا يُقَالُ لَيْسَتْ بِإِسْلَامِيَّةٍ، وَلَا مُعَادِيَةً لِلْغَرْبِ، كَالسُّويْدِ وَتَايْلَنْدَ. وَهُؤُلَاءِ بِدَوْرِهِمْ يَسْتَغِلُونَ ذَلِكَ كَذَخِيرَةٍ إِعْلَامِيَّةٍ لِلتَّرْوِيجِ لِذَوَاتِهِمْ، وَلِتَوْسِيعِ نَفُوذِهِمْ وَسَمِّهِمْ بِدَوْرِهِمْ يَسْتَغِلُونَ ذَلِكَ كَذَخِيرَةٍ إِعْلَامِيَّةٍ لِلتَّرْوِيجِ لِذَوَاتِهِمْ، وَلِتَوْسِيعِ نَفُوذِهِمْ وَسَمِّهِمْ فِي الْآفَاقِ. فَأَيْنَ سَبَقَ لَنَا أَنْ شَهِدْنَا مِثْلَ هٰذَا مِنْ قَبْلُ؟

كُلُّ نَوْعٍ مَعْرُوفٍ أَوْ مَجْهُولٍ مِنَ الْجِدَاعِ، وَالإلْخْتِرَاقِ، وَالْفَسَادِ، وَالْاسْتِغْلَالِ، وَالرَّشْوَةِ، يُسْتَعْمَلُ عَلَى الدَّوَامِ عَلَى يَدِ هُؤُلَاءِ الشَّيَاطِينِ الْبَشَرِيَّةِ الْمُسْتَكْبِرَةِ، وَالرَّشُوةِ، يُسْتَعْمَلُ عَلَى الدَّوَامِ عَلَى يَدِ هُؤُلاءِ الشَّيَاطِينِ الْبَشَرِيَّةِ الْمُسْتَكْبِرَةِ، لِغَرَضٍ وَاحِدٍ، وَهُو: مَنْعُ ظُهُورِ أَيِّ حَرَكَةٍ حَقِيقِيَّةٍ صَادِقَةٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ فِي الْعَالَمِ لَغَرَضٍ وَاحِدٍ، وَهُو: مَنْعُ ظُهُورِ أَيِّ حَرَكَةٍ حَقِيقِيَّةٍ صَادِقَةٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ فِي الْعَالَمِ تَتَحَدَّاهُمْ، وَلِكِيْ تُزِيلَ سُلْطَتَهُمْ الْفَاسِدَة الْمُغْتَصَبَة مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَى الْأَبْدِ. وَهُولَاءِ، فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ، يُرَوِّجُونَ لِشَخْصِيَّاتٍ غَامِضَةٍ، مُجْرِمَةٍ، كَالَّذِينَ هُمْ مَوْضِعُ هُذِهِ الرِّسَالَةِ.

وَلَقَدْ بَلَغَ بِهِمُ الْمَكْرُ أَنْ يُنْشِئُوا أَحْيَانًا حَرَكَاتٍ زَائِفَةً، وَصُنْدُوقِيَّةً، يُدَّعَى أَنَّهَا ضِدَّهُمْ، فِي حِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَسُوقُونَهَا وَيُدِيرُونَهَا فِي الْخَفَاءِ، لِكَيْ يَتَابِعَهَا السُّذَّجُ وَسَدَّهُمْ، فِي حِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَسُوقُونَهَا وَيُدِيرُونَهَا فِي الْخَفَاءِ، لِكَيْ يَتَابِعَهَا السُّذَّجُ وَالْغَافِلُونَ، فَيَسِيرُوا خَلْفَهُمْ إِلَى الْهَاوِيَةِ: هَاوِيَةِ الْهَلَاكِ الْجَسَدِيِّ وَالرُّوحِيِّ.

إِنَّ صِدْقَ الرِّسَالَةِ شَيْءٌ، وَسَنُبَيِّنُ فِي صَفَحَاتِ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ أَنَّهُ مَعْدُومٌ تَمَامًا فِي الْخَالَةِ الْخَاصَّةِ بِهٰذِهِ الْفِرْقَةِ؛ بَلْ إِنَّ الْأَمْرَ الْأَخْطَرَ، وَالَّذِي يُظْهِرُ «ذَيْلَ الدِّيكِ» عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، هُوَ الْمَالُ وَالْبِنْيَةُ التَّحْتِيَّةُ الْقَائِمَةُ خَلْفَهُمْ، وَالَّتِي تَدْفَعُهُمْ نَحُو الْعَلَنِ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، هُو الْمَالُ وَالْبِنْيَةُ التَّحْتِيَّةُ الْقَائِمَةُ خَلْفَهُمْ، وَالَّتِي تَدْفَعُهُمْ نَحُو الْعَلَنِ وَتُرَوِّجُهُمْ فِي الْفَضَاءِ الْعَامِّ؛ وَأَعْنِي بِذَٰلِكَ تِلْكَ الْمَصَالِحُ الْخَفِيَّةَ الْمُظْلِمَة وَالْتَلَاكُفَاتِ السِّيَاسِيَّةَ النَّافِذَةَ فِي غَرْبِ أُورُوبًا وَالْعَالِمَ الْأَنْجُلُوسَكُسُونِيِّ، وَالَّتِي وَالْتَيَا الْمَسُولِيِّ، وَالَّتِي تَتَحَمَّلُ الْمَسُؤُولِيَّةَ الْمُبَاشِرَةَ فِي ذَٰلِكَ.

وَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمُشْكِلَةِ هُنَا أَنَّ قِيَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، فِي أَغْلَبِمْ، شَيَاطِينُ مُتَجَذِّرُونَ وَظَامَةٌ فِي ذَوَاتِهِمْ، يَصُدُّونَ النَّاسَ الْجُرْحَىٰ وَالْيَائِسِينَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَيَدْفَعُونَهُمْ إِلَى أَحْضَانِ طَائِفَةٍ أُخْرَىٰ مِنَ الشَّيَاطِينِ، شَرًّا أَوْ أَشَدَّ شَرًّا أَوْ أَشَدَّ شَرًّا أَوْ أَشَدَ شَرًّا الْفُسُهِمْ، وَيَدْفَعُونَهُمْ إِلَى أَحْضَانِ طَائِفَةٍ أُخْرَىٰ مِنَ الشَّيَاطِينِ، شَرًّا أَوْ أَشَدَّ شَرًّا مَنْ وَرَاءِ مِنْ الشَّيَاطِينِ، فَهَذَا الإَنْحِرَافُ فِي الدِّيَالِكُتِيكِ هُو مَا يُفَسِّرُ الْحُرَاكَ الْحَقِيقِيَّ مِنْ وَرَاءِ الْمُمُورِ، وَيُبَيِّنُ لِمَاذَا تَنْدَفِعُ الْوُجُوهُ الْوَقِحَةُ - بَلِ الْإِجْرَامِيَّةُ - إِلَىٰ مَا نُشَاهِدُهُ فِي الْمُهُورِ، وَيُبَيِّنُ لِمَاذَا تَنْدَفِعُ الْوُجُوهُ الْوَقِحَةُ - بَلِ الْإِجْرَامِيَّةُ - إِلَىٰ مَا نُشَاهِدُهُ فِي الْمُدْهِ الْمُؤْدِ، الْخَالَةِ الْخَاصَةِ.

وَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْبَثَالِ، فَإِنَّ هُؤُلاءِ الْمُنْتَمِينَ إِلَى هٰذِهِ الْفِرْقَةِ الْمُنْحَرِفَةِ يُجَاهِرُونَ بِالسَّغْزَازِ آلْحُكُومَاتِ وَالسُّلُطَاتِ أَيْنَمَا حَلُّوا، وَذَٰلِكَ بِشَتَّى أَنْوَاعِ ٱلِاَسْتِغْزَازَاتِ الْمُجَرَّمَةِ وَقَابِلَةٍ لِلتَّبِعَةِ ٱلْقَضَائِيَّةِ، سَوَاعٌ كَانَتْ عَبْرَ ٱلْعُرُوضِ ٱلْعَامَّةِ فِي سَاحَةِ الْمُجَرَّمَةِ وَقَابِلَةٍ لِلتَّبِعَةِ ٱلْقَضَائِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَبْرَ ٱلْعُرُوضِ ٱلْعَامَّةِ فِي سَاحَةِ بَطْرُس، أَوْ عَبْرَ ٱلتَّبْشِيرِ ٱلْعُدُوانِيِّ فِي ٱلْفَضَاءِ ٱلْفَاتِحِ، أَو ٱلإَحْتِيَالِ ٱلتِّجَارِيِّ وَالاَّبْتِزَازِ ٱلْمُنَظَّمِ، وَفِي بَعْضِ ٱلْحُالَاتِ بَلْ حَتَّى ٱلْقَتْلِ – عَلَى وَجْهِ ٱلِآدِّعَاءِ –؛ فَإِذَا وَالاَيْبَزَازِ ٱلْمُنظَّمِ، وَفِي بَعْضِ ٱلْحُالَاتِ بَلْ حَتَّى ٱلْقَتْلِ – عَلَى وَجْهِ ٱلإَدَّعَاءِ –؛ فَإِذَا وَلَا اللهُ لُعَاتُ وَالسُّلُطَاتُ، زَعْمُوا ٱلإَصْطِهَادَ، وَهَرَعُوا إِلَى مُنظَمَاتِ حُتُوقِ رَدَّتِ ٱلْحُكُومَاتُ وَٱلسُّلُطَاتُ، زَعْمُوا ٱلإَصْطِهَادَ، وَهَرَعُوا إِلَى مُنظَمَاتِ حُتُوقِ رَدَّتِ ٱلْخُكُومَاتُ وَٱلسُّلُطَاتُ، زَعْمُوا ٱلإَصْطِهَادَ، وَهَرَعُوا إِلَى مُنظَمَاتِ حُتُوقِ الْإِنْسَانِ ٱلْعُزْبِيَةِ، ٱلنَّي تَبْدُو سَعِيدَةً بِالإَسْتِجَابَةِ لَهُمْ، فَتُسَجِّلُ تِلْكَ ٱلْمُاقِعَاتِ الْمُشَكُوكَةِ عَلَى أَنْهُ حَلَى رَفْعِ حِصَصِ الْمُنْظَمَاتِ – وَٱلْمِصَلُ تَعْنِى ٱلْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُالِيَّ.

وَإِنْ كُنَّا لَا نُسَمِّى تِلْكَ ٱلْحُوَادِثَ - وَمَا يَأْتِي عَلَىٰ شَاكِلَتِهَا - بِأَقَلَ مِنْ كَوْنِهَا ضِدَّ التَّوْرَةِ وَنَقِيضَهَا، فَذَلِكَ لِأَنَّهَا "رَايَاتُ كَاذِبَةٌ" بِكُلِّ مَا فِي اَلْمَعْنَىٰ، تَمْثُلُ فِي جَوْهَرِهَا كُلَّ مَا فِي الْمَعْنَىٰ، تَمْثُلُ فِي جَوْهَرِهَا كُلَّ مَا تَفْعَلُهُ ٱلرِّجْعِيَّةُ وَالضِّدُ تَوْرِيَّةِ، مِمَّنْ تَقَنَّعَ عَلَىٰ مَرِّ ٱلتَّارِيخِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، بُغْيَةَ كُلُّ مَا تَفْعَلُهُ ٱلرِّجْعِيَّةُ وَالضِّدُ تَوْرِيَّةِ، مِمَّنْ تَقَنَّعَ عَلَىٰ مَرِّ ٱلتَّارِيخِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، بُغْيَةَ الْوصُولِ إِلَىٰ هَدَفٍ سِيَاسِيِّ، سَوَاء كَانَ شُهْرَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.

وَإِنَّ ٱلْبَرِيطَانِيِّينَ - ٱلَّذِينَ تَتَّخِذُ هٰذِهِ ٱلْفِرْقَةُ أَرْضَهُمْ مَقَرًّا لَهَا حَالِيًّا - قَدْ أَتْقَنُوا هٰذِهِ ٱلْفِرْقَةُ أَرْضَهُمْ مَقَرًّا لَهَا حَالِيًّا - قَدْ أَتْقَنُوا هٰذِهِ ٱلصَّنْعَةَ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ حِيَلٍ خَفِيَّةٍ، عَلَىٰ مَرِّ ٱلتَّارِيخِ ٱلْحُدِيثِ. وَلَا يَلْزَمُ

أَنْ تَكُونَ مُوَادًّا لِأَيِّ حُكُومَةٍ أَوْ سُلْطَةٍ - وَنَحْنُ لَسْنَا كَذَٰلِكَ بَتَّةً - وَلَكِنْ يَجِبُ تَسْمِيَةُ تِلْكَ ٱلْمَهَازِلِ بِٱسْمِهَا، مَعَ كَشْفِ ٱلدَّوَافِعِ ٱلْفَاشِيَّةِ ٱلْمُطْمُورَةِ تَحْتَهَا.

فَلِكُلِّ مَا يَقُولُونَ وَيُزَخْرِفُونَ، وَمَا يَجْمَعُونَ مِنْ أَزْيَاءٍ وَصَخَبٍ وَخَلِيطٍ جَدِيدٍ، فَإِنَّ فَلِكُلِّ مَا يَقُولُونَ وَيُرَخْرِفُونَ، وَمَا يَجْمَعُونَ مِنْ أَزْيَاءٍ وَصَخَبٍ وَخَلِيطٍ جَدِيدٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الْفِرْقَةَ وَقَائِدَهَا مَطْلِيُّونَ فِي جُبَّةِ الْفَاشِيَّةِ الْإِسْتِبْدَادِيَّةِ، وَتِيُوقْرَاطِيُّونَ لَا يَسْتَحُونَ، يُرِيدُونَ تَكْبِيلَ الْبَشَرِيَّةِ أَكْثَرَ مُمَّا هِيَ مَكْبُولَةً، وَلَا يَسْعَوْنَ إِلَى تَحْرِيرِهَا يَسْتَحُونَ، يُرِيدُونَ إِلَى تَحْرِيرِهَا مِنْ قُيُودِ الْأَيْدِيُولُوجِيَّاتِ الَّتِي طَالَمَا حَاصَرَتْهَا.

وَأَمَّا نَحْنُ، فَنَحْنُ ضِدُ الْفَاشِيَّةِ، وَضِدُ الْإِسْتِبْدَادِ، وَضِدُ الْثِيُوقْرَاطِيَّةِ، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ خَعْنُ صُوفِيُّونَ بَاطِنِيُونَ مُنْذُ بَدَايَةٍ أَمْرِنَا، وَفَوْقَ ذَلِكَ نَحْنُ صَاحِبُ الحُقِّ الْوَقْتِ خَعْنُ صُوفِيُّونَ بَاطِنِيُونَ مُنْذُ بَدَايَةٍ أَمْرِنَا، وَفَوْقَ ذَلِكَ نَحْنُ صَاحِبُ الحُقِّ الْمَشْرُوعِ عَلَى سُدَّةِ الْبَيَانِ، وَآخِرُ الْبَابِيِّينَ الْمَعْرُوفِينَ فِي هٰذَا الزَّمَانِ، وَبِذَلِكَ لَمَعْنُ الْمَشْرُوعِ عَلَى سُدَّةِ الْبَيَانِ، وَآخِرُ الْبَابِيِّينَ الْمَعْرُوفِينَ فِي هٰذَا الزَّمَانِ، وَبِذَلِكَ خَعْنُ أَقْدُرُ النَّاسِ عَلَى كَشْفِ زَيْفِ هٰذِهِ الْمَهْزَلَةِ. فَلَا يُمْكِنُ لِأَحْدٍ أَنْ يَتَّهِمَنَا بِالنَّعْصُّبِ الدِّينِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّ لَنَا سَجِلًا طَوِيلًا فِي نَقْدِ كُلِّ الْأَذْيَانِ الظَّاهِرَةِ، وَقَدْ بِالنَّعَصُّبِ الدِّينِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّ لَنَا سَجِلًا طَوِيلًا فِي نَقْدِ كُلِّ الْأَذْيَانِ الظَّاهِرَةِ، وَقَدْ بَالنَّعْصِ الدِّينِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّ لَنَا سَجِلًا طَوِيلًا فِي نَقْدِ كُلِّ الْأَذْيَانِ الظَّاهِرَةِ، وَقَدْ بَالنَّ عَلَى الْعَلَيْ مُنْ الْعَلِي الْكَبْرَى مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً. بَلَانَا لَعْلِي الْكَانِي الْعَلَيْ الْكَبْرَى مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً. فَلَى الْمُولِي عَلَى أَبِي الْكَاذِبِ وَأَتْبَاعِهِ الْهُاوِسِينَ، بَلُ إِنَّهُمْ يُواجِهُونَ فِينَا الْعَلِي فَلَى الشَّعْمِ اللَّيْ الْمُولِي الْمَالِي الْمَعْلِي الْمَالِي عَلَى أَوْمِ الْمُولِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَالِي اللْمُولِي الْمَالِي الْمُعْلِى الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي الْمُعْلِى الْمُولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللْمَلِي الْمَالِي الْمُولِي الْمَلْولِي الْمَالِي الْمَلْولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَلْمِ اللْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِي الْمُولِي الْمَلْمُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الللْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِي الْمَلْمُ الْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللْ

### وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ فِي كُلِّ حِينٍ، فَاللَّهُ صِرَاطُ الْمُنِيرُ!

## ١: فِي سَرِقَةِ الأُسْتَاذِ وَتِلْمِيذِهِ، وَمَا اقْتَرَفَا مِنَ التَّبْسِيطِ المُبْتَذَلِ لِمَا سَطَوَا عَلَيْهِ

اعْلَمْ، أَيُّهَا الْقَارِئُ - فَتَحَ اللَّهُ بَصِيرَتَكَ - أَنَّ كِتَابَ أَبِي الْكَاذِبِ الْمُسَمَّىٰ "غَايَة الْحُكِيمِ"، " وَهُوَ عُنْوَانٌ مَسْرُوقٌ صَرِيحًا وَبِدُونِ إِبْدَاعٍ مِنَ الْعُنْوَانِ الْعَرَبِيِّ الْأَصْلِيِّ الْخَكِيمِ"، " وَهُو عُنْوَانٌ مَسْرُوقٌ صَرِيحًا وَبِدُونِ إِبْدَاعٍ مِنَ الْعُنْوَانِ الْعَرَبِيِّ الْأَصْلِيِّ الْأَصْلِيِّ الْمُرَاءِ السَّقِيمِ، مَسْبُوكُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ لِكِتَابِ [Picatrix]، وَانَّمَا هُوَ كِتَابُ مُمْتَلِئٌ بِالْهُرَاءِ السَّقِيمِ، مَسْبُوكُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ الْكِتَابِ آلْخِرِهِ بِمَوَادٌ مَسْرُوقَةٍ مُمَسَّحَةٍ، مُبسَطَةٍ تَبْسِيطَ الْغِرِّ الْجُاهِلِ.

وَهَذَا بِنَفْسِهِ كَافٍ فِي نَقْضِ كُلِّ مَا يَدَّعِيهِ أَبُو الْكَاذِبِ، وَكَاشِفُ لِمَنْ أَبْصَرَ عَنْ سَطْحِيَّةِ تَرْيِيفِهِ، فَكَيْفَ بِجَهْلِ أَتْبَاعِهِ الَّذِينَ هُمْ أَشْبَاهُهُ فِي الْجُهْلِ، فَإِنَّهُ نَفْي لِإِنْبَاتِنَا، وَجَهْلُ لِعَقْلِنَا. لِأَنَّهُ أَيُّ نَوْعِ مِنَ الْحُمُقِ الْمُتَكَبِّرِ هُو ذَاكَ الَّذِي قَضَى أَوَائِلَ مِهْنَتِهِ وَجَهْلُ لِعَقْلِنَا. لِأَنَّهُ أَيُّ نَوْعِ مِنَ الْحُمُقِ الْمُتَكَبِّرِ هُو ذَاكَ الَّذِي قَضَى أَوَائِلَ مِهْنَتِهِ

https://archive.org/details/the-goal-of-the-wise-ar

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9\_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8 A%D9%85

فِي كَشْفِ زَيْفِ طَوَائِفِ الْأَجْسَامِ الطَّائِرَةِ، ثُمَّ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ تَبَنَّى خِطَابَهَا الْمُصْطَنَعَ لِنَفْسِهِ نَبِيًّا كَاذِبًا، وَسَمَّى مَسْخَهُ الْمُسَمَّى كِتَابًا، بِعُنْوَانِ كِتَابٍ شَهِيرٍ مِنْ تُرَاثِ لِنَفْسِهِ نَبِيًّا كَاذِبًا، وَسَمَّى مَسْخَهُ الْمُسَمَّى كِتَابًا، بِعُنْوَانِ كِتَابٍ شَهِيرٍ مِنْ تُرَاثِ النَفْسِهِ اللَّهِ مِنْ تُراثِ السِّحْرِ النَّجْمِيِّ فِي الْقُرُونِ الْوُسْطَى؟

وَلَنْ نَتَصَدَّىٰ هَاهُنَا لِكُلِّ مَوْرِدٍ مِنْ مَوَارِدِ هَذَا السَّرِقَاتِ الْمُبَاشِرَةِ وَتَبْسِيطَاتِهَا الْمُسْتَخَفَّةِ فِي ذَٰلِكَ الْكِتَابِ الْمُسْتَخَزَإِ بِهِ، إِذْ لَا يَلِيقُ بِمَقَامِنَا أَنْ نَعُوصَ فِي كُلِّ الْمُسْتَخَفَّةِ مِنْ هَٰذَا الرَّوَثِ الذِّهْنِيِّ الَّذِي بَصَقَهُ كَلْبُ أَجْرَبُ مِنْ كِلَابِ الجُجِيمِ؛ إِلَّا جُزْئِيَّةٍ مِنْ هَٰذَا الرَّوَثِ الذِّهْنِيِّ الَّذِي بَصَقَهُ كَلْبُ أَجْرَبُ مِنْ كِلَابِ الجُجِيمِ؛ إِلَّا مَنْ شَكَةٍ الدَّلِيلُ وَمِنْهُ الْمِتَالِ الْمَلْعُونِ الضَّفْحَةِ الرَّابِعَةِ (صَفْحَةُ 1٨ فِي نُسْخَةِ الـ PDF) مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ الْمَلْعُونِ، يَقُولُ أَبُو الْكَاذِب:

بَيْنَ... أَحْمَدُ الْحَسْ... أَنَّ حَوَّاءَ جُسِّدَتِ السَّيِّدَةُ...، بِالدَّلَالَةِ لِأَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ هِيَ الشَّجَرَةَ الْمُحَرَّمَةَ، وَلَمَّا عَلِمَ آدَمُ...أَنَّ اللهَ خَلَقَ فَاطِمَةَ كَانَتْ هِيَ الشَّجَرَةَ الْمُحَرَّمَةَ، وَلَمَّا عَلِمَ آدَمُ...أَنَّ اللهَ خَلَقَ أَفْضَلَ مِنْ حَوَّاءَ ذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) وَحَاوَلَ أَنْ يَعْكُمَهَا. وَلَهْذَا السَّبَبِ جُسِّدَتْ حَوَّاءُ فَاطِمَةَ، حَسَدَتْهَا عَلَى رُؤْيَةِ آدَمَ فِيهَا، وَلَهْذَا السَّبَبِ جُسِّدَتْ حَوَّاءُ فَاطِمَةَ، حَسَدَتْهَا عَلَى رُؤْيَةِ آدَمَ فِيهَا، وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ آدَمُ...أَنْ يَنْكِحَ فَاطِمَةَ...

وَهٰذَا - بِلَا رَيْبٍ - انْتِحَالُ حَرْفِيُ مَحْضُ، مَعْكُوسُ تَمَامًا، مُبَسَّطُ تَبْسِيطًا مُخِلَّا، وَهُجَنَّسُ تَجْنِيسًا فَاحِشًا، مَسْرُوقٌ مِنْ مَوْضِعِ مِفْصَلِيٍّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لِلنُقْطَةِ الْأُولَى، سَيِّدِنَا الْبَابِ عَلَيْهِ النُّور؛ وَهُو الْمَوْضِعُ الَّذِي كُنَّا وَمَا زِلْنَا نَكْتُبُ عَنْهُ، الْأُولَى، سَيِّدِنَا الْبَابِ عَلَيْهِ النُّور؛ وَهُو الْمَوْضِعُ الَّذِي كُنَّا وَمَا زِلْنَا نَكْتُبُ عَنْهُ، وَنُعَلِّهُ عَلَيْهِ النَّابِكَةِ لِسِنِينَ طِوَالٍ. فَلْنَقُمْ إِذًا بِذِكْرِهِ؛ وَإِلَيْكُمْ النَّاسُ، لِتَعْلَمُوا، قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿إِنَّ آدَمَ خَلَقَ اللهُ مَبْدَأً وُجُودِهِ مِنْ فَاضِلِ أَشِعَةِ جِسْمِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَالشَّيْءُ لَا يُقْرَبُ وَرَاءَ مَبْدَئِهِ فَلَمَّا قَرُبَ آدَمُ عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَالشَّيْءُ لَا يُقْرَبُ وَرَاءَ مَبْدَئِهِ فَلَمَّا السَّلَامُ بِقُرْبِ بِالشَّجَرَةِ الْمُتَجَلِّيَةِ مِنَ الْفَاطِمَةِ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِقُرْبِ الشَّجَرَةِ مَنَ الْفَاطِمَةِ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِقُرْبِ الْوُجُودِ، عَصَى رَبَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَهُ أَنْ لَا تُقْرَبَهَا إِلَّا الْوُجُودِ، عَصَى رَبَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَهُ أَنْ لَا تُقْرَبَهَا إِلَّا بِالْوِجْدَانِ الْمُقَرَّبِ، هِيَ الشَّجَرَةُ لَا سِوَاهَا ﴿. \*

INBMC BAQ6014: 155 (Pdf: 40), online,

https://archive.org/details/baq-6014.-c (retrieved 10 May 2025 CE).

فِي التَّشْوِيهِ التَّامِّ لِلسِّيَاقِ الَّذِي قَدَّمَهُ النُّقْطَةُ الْأُولَى فِي تَعْلِيقِهِ اللَّطِيفِ الْبَاطِنِيِّ عَلَيْهَا عَلَى هٰذِهِ النُّكْتَةِ الدَّقِيقَةِ مِنْ قِبَلِ أَبِي الْكَاذِبِ، أَنظُرْ كَيْفَ فَصَلَ بَيْنَ حَوَّاءَ عَلَيْهَا النُّورُ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا نُورُ الْأَنُورُ وَجَعَلَهُمَا شَعْصِيَّتَيْنِ تَجَلِّيَّتَيْنِ مُتَمَايِرَتَيْنِ، فِي حِينِ النُّورُ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا النُّورُ الثَّوْلِةِ النُّقُطَةِ الْأُولَى، فَإِنَّ تَجَلِّي حَوَّاءَ عَلَيْهَا النُّورُ كَشَجَرَةِ الْحُقِيقَةِ هِي عَيْنُهَا أَنْ فِي رِوَايَةِ النُّقُورُ الْأَنْوَادِ. وَتَأَمَّلُ أَيْضًا كَيْفَ اسْتَوْلَى أَبُو الْكَاذِبِ عَلَى الرِّوَايَةِ النُّورُ الْأَنْوَادِ. وَتَأَمَّلُ أَيْضًا كَيْفَ اسْتَوْلَى أَبُو الْكَاذِبِ عَلَى الرِّوَايَةِ النُّورُ الْأَنْوَادِ. وَتَأَمَّلُ أَيْضًا كَيْفَ اسْتَوْلَى أَبُو الْكَاذِبِ عَلَى الرِّوَايَةِ النُّورُ الْأَنْوَادِ. وَتَأَمَّلُ أَيْضًا كَيْفَ اسْتَوْلَى أَبُو الْكَاذِبِ عَلَى الرِّوَايَةِ النُّورُ الْأَنْوَادِ. وَتَأَمَّلُ أَيْضًا كَيْفَ اسْتَوْلَى أَبُو الْكَاذِبِ عَلَى الرِّوَايَةِ النُّورُ الْأَنْوَادِ. وَتَأَمَّلُ أَيْضًا كَيْفَ اسْتَوْلَى أَبُو الْكَاذِبِ عَلَى الرِّوَايَةِ النَّوْرُ الْأَنْوَادِ. وَتَأَمَّلُ أَيْضًا كَيْفَ اسْتَوْلَى أَبُو الْكَاذِبِ عَلَى الرِّوايَةِ النَّوْرُ الْأَنْوَادِ.

فِي كُلِّ مَوْضِعٍ نَنْظُرُ فِيهِ مِنْ كِتَابَاتِ هٰذَا الشَّيْطَانِ وَتَصْرِيحَاتِهِ وَخُطَبِهِ، نُشَاهِدُ هٰذِهِ الْجِنْسَنَةَ الْوَاضِحَةَ الْفَاجِرَةَ السَّاذَجَةَ لِلْبَاطِنِ وَالرُّوحَانِيِّ، وَذَٰلِكَ لِدَلِيلٌ بَيِّنُ قَاطِعُ الْجِنْسَنَةَ الْوَاضِحَةَ الْفَاجِرَةَ السَّاذَجَةَ لِلْبَاطِنِ وَالرُّوحَانِيِّ، وَذَٰلِكَ لِدَلِيلٌ بَيِّنُ قَاطِعُ عَلَى أَنَّ هٰذَا الشَّيْطَانَ لَمْ يَرْتَقِ فَوْقَ لَطِيفَتِهِ الْجِذْرِيَّةِ (الشَّكْرَة)، بَلْ إِنَّهُ مَحْبُوسُ فَهَا بِالْكُلِّيَّةِ! وَلَكِنْ تِلْكَ هِيَ عَلَامَةُ الزَّمَانِ مَعَ كُلِّ أُولِئِكَ الْمُرْشِدِينَ الْكَذَبَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ الْمُزَيِّفِينَ الَّذِينَ يَنَالُونَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرَةِ فِيهِ. وَتِلْكَ سِيمَاهُ الشَّيْطَانِ، وَالْأُنْبِيَاءِ الْمُزَيِّفِينَ الَّذِينَ يَنَالُونَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرَةِ فِيهِ. وَتِلْكَ سِيمَاهُ الشَّيْطَانِ، وَالْأُنْبِيَاءِ الْمُزَيِّفِينَ الَّذِينَ يَنَالُونَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرَةِ فِيهِ. وَتِلْكَ سِيمَاهُ الشَّيْطَانِ، وَالْخُورَ سَطْحًا. وَيَجْعَلُ الجُلِيلَ سَخِيفًا، وَالْغَوْرَ سَطْحًا.

فَذَلِكَ مَا اقْتَرَفَهُ أَبُو الْكَاذِبِ فِيمَا سَبَقَ، فَإِنْ كَانَ مَا نُسِبَ إِلَى أَحْمَدَ ٱلْحُسَنِ عَلَى لِسَانِ أَبِي الْكَاذِبِ صَادِقًا، فَإِنَّ ٱلتُّفَّاحَةَ لَمْ تَسْقُطْ بَعِيدًا عَنِ ٱلشَّجَرَةِ، إِذْ كِلَا

الْمُعَلِّمِ وَالتَّلْمِيذِ هُمَا فِي طَلِيعَةِ أَعْدَاءِ ٱلْمُشْرَفِينَ ٱلرُّوحِيِّينَ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ، قَدِ الْمُعَلِّمِ وَالتَّلْمِيذِ هُمَا فِي طَلِيعَةِ أَعْدَاءِ ٱلْمُشْرَفِينَ ٱلشَّهُوَاتِ ٱلْجِنْسِيَّةِ ٱلْجُبَانَةِ نَسَبُوهَا إِلَى آدَمَ عَلَيْتَكُلِالِا مِنَ ٱلثَّرِيرَةِ. عَلَيْتَكُلِالِا مِنْ هٰذِهِ ٱلْمَظَاهِرِ مِنَ ٱلْحُمَاقَةِ ٱلشَّرِيرَةِ.

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ إِلَى الأَعْمَاقِ ٱللَّانِهَائِيَّةِ، وَأَمَّا ٱلشَّيْطَانُ فَيُبَخِّسُ دَوْمًا ٱلْخَفَائِقَ ٱلرَّفِيعَةَ، وَيُحَقِّرُهَا وَيُحَوِّمُا، وَيُدَنِّسُهَا بِأَدْنَى دَرَجَاتِ ٱلْإِنْحِطَاطِ. وَهٰكَذَا صَنَعَ ٱلْهَبَاءُ بِٱلْبَيَانِ، وَهٰكَذَا صَنَعَ ٱلْهَبَاءُ بِٱلْبَيَانِ، وَهٰكَذَا يَصْنَعُ هٰذَا ٱلدَّعِيُّ ٱلْوَقِحُ فِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ، فَافْهَمُوا يَا أُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ.

وَلَكِنْ هٰذَا هُوَ شَأْنُ كُلِّ مَا يَكْتُبُهُ وَيَنْطِقُ بِهِ هٰذَا ٱلدَّجَّالُ ٱلذَّلِيلُ ٱلْمَسْخُوطُ ٱلَّذِي طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، فَجَعَلَهُ عَمَّى وَصَمَمًا، وَفِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ بَيِّنَةٌ ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، فَجَعَلَهُ عَمَّى وَصَمَمًا، وَفِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ بَيِّنَةٌ ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْبَعْ مَلْدِيًّا لِلْفَاسِقِينَ وَمِنْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَمِيد، ق: ٣٧﴾ وأَبُو الْكَاذِبِ لَيْسَ إِلَّا مَهْدِيًّا لِلْفَاسِقِينَ وَمِنْ أَنْهُ مَسِيحُ الله، مَقْذُوفٌ مِنْ أَفْوَاهِ الْوَظَائِفِ الشَّادَة لِشَاهُمُ أَنْهُ مَسِيحُ الله، مَقْذُوفٌ مِنْ أَفْوَاهِ الْوَظَائِفِ الشَّاذَة لِشَيْطَانِ الرَّأُسْمَالِيَّةِ النِّيُولِيبِرَالِيَّةِ نَفْسِهَا، فَافْهَمْ!

وَفِي هٰذَا دَلِيلٌ لِذَوِي التَّمْيِيزِ - أُولِي الْأَبْصَارِ النَّافِذَةِ - عَلَى أَنَّ هٰذَا الرَّجُلَ وَزُمْرَتَهُ لَيْسُوا إِلَّا دُمَى فِي يَدِ الْمُسْتَعْمِرِ، صُمِّمُوا لِغَرَضٍ وَاحِدٍ وَهُوَ تَشْوِيشُ الْجُمُوعِ وَتَفْرِقَتُهُمْ، لِيَصُدُّوا ظُهُورَ الْحُقِّ الْحُقِيقِيِّ!

## قَصِيدَةُ التَّجَلِّي عَلَى دَجَّالِ الزَّمَانِ

يَا قَارِئًا فَافْتَحْ بَصِيرَتَكَ الَّتِي الْمُفْتَضَى الضِّيَاءُ جَلَالُهَا فِي الْمُقْتَضَى هٰذَا كِتَابُ الشَّقْوَةِ الْمَسْرُوقِ مِنْ ﴿ سِرِّ الْقُدَامَى، لَيْسَ فِيهِ مُرْتَضَى سَرَقَ العُنْوَانَ مِنَ القِدَمِ الَّذِي ﴾ فيهِ النُّجُومُ تَنَا فَحَتْ وَتَنَافَرَا وَجَعَلَهُ مِمَّا يُبَاعُ كَبِيعَةٍ ۞ لَا يَعْرِفُ الْأَغْمَاضُ فِيهِ مَسَافِرَا كَتَبَ السُّفَالَةَ فِي جَنَابِ فَاطِمٍ ۞ وَادَّعَى لِآدَمَ وَصْلَ مَنْ لَمْ يُوصَلِ وَافْتَرَى كَذِبًا عَلَى سِرِّ سَمَا ﴾ حَيْثُ التَّجَلِّي كَانَ فِي النُّورِ الْأَجَلِّ حَوَّلَ الْأَسْرَارَ لِفَحْشٍ بَاذِخ ۞ وَانْحَطَّ بِالْمَعْنَى إِلَى التَّسْفِيهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ قَلْبُ لَرَأَى ۞ أَنَّ التَّجَلِّي لَا يُنَالُ بِفَحْشِهِ فَاطِمَةٌ هِيَ شَجَرَةُ الْأُفُقِ الَّذِي ﴿ فِيهِ الْبَيَانُ تَنَزَّلَ وَتَجَلَّدَا وَحَوَّاءُ فِيهَا، لَا افْتِرَاقَ بَيْنَهُمَا اللهِ إِلَّا لِعَيْنِ مَنْ تَجَاهَلَ أَوْ عَدَا مَاذَا تُريدُ يَا ابْنَ كِذْبِ وَافْتِرَاءِ؟ ۞ تَنْكِحُ النُّورَ بزُورٍ وَاشْتِهَاءِ أَمِ انْقَطَعَتْ مِنْكَ السَّبِيلُ إِلَى العُلَا ﴿ فَأَجَبْتَ خَصْيَانَ الزَّمَانِ بِغِيْوَاءِ؟ مَا كُلُّ مَنْ نَادَى بِأَسْمَاءِ الْهُدَىٰ اللهِ صَارَ الْمَسِيحَ وَلَا دَعَا إِلَّا اغْتَوَى فَأَبُو الْكَاذِبِ مَهْدِيُّ السُّفَلِ الَّذِي ﴾ بَاعَ التَّجَلِّي لِلشَّهَاوَاتِ الْهَوَى

كَتَبَ الرَّدَى، وَتَكَلَّمَ الْفُحْشَ الَّذِي ﴿ جَعَلَ الْأَفُولَ عِوَضَ النُّورِ الْمُبِينُ فَاعْلَمْ يَا صَاحِ، إِنَّ فِتْنَتَهُ قِطَعَتْ ﴿ سُبُلَ الْهُدَى، وَسَتَسْقُطُ فِي الْجِينِ

٢: فِي عَدَمِ قَابِلِيَّةِ ٱلْأَعْتِمَادِ عَلَى حَدِيثِ ٱلْمَهْدِيِّينَ ٱلْأَثْنَىٰ عَشَرِيِّ
 عَشَرَ فِي كِتَابِ ٱلْغَيْبَةِ لِلنُّعْمَانِيِّ فِي ٱلسِّيَاقِ ٱلْآثْنَىٰ عَشَرِيٍّ
 ٱلْإِمَامِيِّ

أَمَّا أَسَاسُ الدَّعَاوَى الْمَشْبُوهَةِ الَّتِي طَرَحَهَا كُلُّ مِنَ الْمُعَلِّمِ وَالتَّامِيذِ، فَيَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ يَبْدُو أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي الْمُتَواتِرِ الْإِمَامِيِّ الْإِنْنَيْ عَشَرِيٍّ - وَفِي آخِرِ الْأَمْرِ إِلَى كِتَابِ الْغَيْبَةِ لِلنُّعْمَانِيِّ - عَنْ طَرِيقِ الدَّوَائِرِ الإِسْمَاعِيلِيَّةِ الْفَاطِمِيَّةِ الْأُولَى الْأَمْرِ إِلَى كِتَابِ الْغَيْبَةِ لِلنُّعْمَانِيِّ - عَنْ طَرِيقِ الدَّوَائِرِ الإِسْمَاعِيلِيَّةِ الْفَاطِمِيَّةِ الْأُولَى الْأَمْرِ إِلَى كِتَابِ اللّهِ الْمَهْدِيِّ بِاللّهِ (تُوفِي سَنَةَ ٢٣٣هـ) - أَوْ حَتَى فِي وَقْتِ أَسْبَقَ حَوْلَ عُبَيْدِ اللهِ الْمَهْدِيِّ بِاللهِ (تُوفِي سَنَةَ ٢٣٣هـ) - أَوْ حَتَى فِي وَقْتِ أَسْبَقَ (وَسَنَتَنَاوَلُ ذَلِكَ فِي خِتَامِ هَذَا الْفَصْلِ). وَسَنَذُكُرُ هٰذِهِ الْأَحَادِيثَ، ثُمَّ نُعَلِّقُ عَلَيْهَا. وَهَا هِي:

### ٦ - الغَيْبَةُ:

جَمَاعَةٌ، عَنِ ٱلْبَرُوفَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنَانِ ٱلْمَوْصِلِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ الْخُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ أَخْمَدَ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ الْخُلِيلِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ ٱللَّهِ الْمُصْرِيِّ، عَنْ عَنْ عَلِّ مَعْدُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ ٱللَّهِ ٱلطَّادِقِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلَامُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ فِيهَا وَفَاتُهُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ:

"يَا أَبَا ٱلْحُسَنِ، أَحْضِرْ صَحِيفَةً وَدَوَاةً".

فَأَمْلَى رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصِيَّتَهُ حَتَّى ٱنْتَهَى [إِلَى] هَٰذَا ٱلْمَوْضِع، فَقَالَ:

"يَا عَلِيُّ، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي آثْنَا عَشَرَ إِمَامًا، وَمِنْ بَعْدِهِمْ آثْنَا عَشَرَ مَهْدِيًّا، فَأَنْتَ يَا عَلِيُّ أَوَّلُ ٱلِآتْنَىٰ عَشَرَ ٱلْإِمَامِ".

وَسَاقَ ٱلْحُدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

"وَلْيُسَلِّمْهَا ٱلْحُسَنُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ إِلَى ٱبْنِهِ م ح م د ٱلْمُسْتَحْفَظِ مِنْ آلِيُسَلِّمْهَا ٱلْبَيْهِ مَ حَمْ د ٱلْمُسْتَحْفَظِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَذَلِكَ ٱتْنَا عَشَرَ إِمَامًا، ثُمَّ يَكُونُ

مِنْ بَعْدِهِ ٱتْنَا عَشَرَ مَهْدِيًّا. فَإِذَا حَضَرَتْهُ ٱلْوَفَاةُ، فَلْيُسَلِّمُهَا إِلَى ٱبْنِهِ أَوَّلِ ٱلْمَهْدِيِّينَ".

"لَهُ ثَلَاثَةُ أَسَامٍ، آسْمٌ كَآسِي، وَآسْمُ أَبِي، وَهُوَ عَبْدُ آللَّهِ وَأَحْمَدُ، وَآلِاً سُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَحْمَدُ، وَآلِاً سُمُ النَّالِثُ ٱلْمَهْدِيُ، وَهُوَ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ.

٧ - مُنْتَخَبُ ٱلْبَصَائِرِ: مِمَّا رَوَاهُ ٱلسَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱلْخَمِيدِ بِإِسْنَادِهِ
 عَنِ ٱلصَّادِقِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: أَنَّ مِنَّا بَعْدَ ٱلْقَائِمِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ٱثْنَا عَشَرَ
 مَهْدِيًّا مِنْ وَلَدِ ٱلْخُسَيْنِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

٨ - كَامِلُ ٱلزِّيَارَةِ: أَبِي، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ ٱلْجَامُورَانِيِّ، عَنِ ٱلْحُسَيْنِ بَيْدٍ سَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ٱلْحُضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ ٱللَّهِ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلَامُ، قَالَا فِي ذِكْرِ ٱلْكُوفَةِ: فِيهَا مَسْجِدُ سُهَيْلٍ ٱلَّذِي لَمْ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلَامُ، قَالَا فِي ذِكْرِ ٱلْكُوفَةِ: فِيهَا مَسْجِدُ سُهَيْلٍ ٱلَّذِي لَمْ يَبْعَثِ ٱللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَقَدْ صَلَّى فِيهِ، وَمِنْهَا يَظْهَرُ عَدْلُ ٱللَّهِ، وَفِيهَا يَكُونُ يَبْعَثِ ٱللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَقَدْ صَلَّى فِيهِ، وَمِنْهَا يَظْهَرُ عَدْلُ ٱللَّهِ، وَفِيهَا يَكُونُ قَائِمُهُ وَٱلْقُوامُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهِي مَنَازِلُ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلْأَوْصِيَاءِ قَائِمُهُ وَٱلْقُوامُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهِي مَنَازِلُ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلْأَوْصِيَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ. أَو الطَّالِحِينَ أَلَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَازِلُ ٱلنَّابِيِّينَ وَٱلْأَوْصِيَاءِ وَالطَّالِحِينَ . أَلْتَالِيقِينَ وَٱلْأَوْصِيَاءِ وَالطَّالِحِينَ . أَلْتَالِيقِينَ وَٱلْأَوْصِيَاءِ وَالطَّالِحِينَ . أَلْتَالِيقِينَ أَلْ أَلْهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْتَالِلْهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1484\_%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-

#### إستئقظ!

فَاعْلَمْ أَنَّ هٰذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ - وَخُصُوصًا الْأَوَّلَ مِنْهَا الْمَنْقُولَ عَنِ النَّعْمَانِيِّ - تُعَدُّ فِي جُمْلَتِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُتَأَخِّرَةِ الْمُثِيرَةِ لِلْجَدَلِ. فَإِنَّ نَبْرَتَهَا وَسِيَاقَهَا - فَضْلَا تُعَدُّ فِي جُمْلَتِهَا وَمَقَاصِدِهَا - تَكْشِفُ بِلَا رَيْبٍ عَنْ نِيّاتٍ نَابِعَةٍ مِنْ بِيئَةٍ شِيعِيّةٍ عَنْ دَوَافِعِهَا وَمَقَاصِدِهَا - تَكْشِفُ بِلَا رَيْبٍ عَنْ نِيّاتٍ نَابِعَةٍ مِنْ بِيئَةٍ شِيعِيّةٍ مُعَارِضَةٍ لِلْإِمَامِيَّةِ، طَاعِنَةٍ فِيهَا وَمُنَافِسَةٍ لَهَا. وَمَعَ مُرَاعَاةِ الزَّمَنِ الَّذِي عَاشَ فِيهِ مُعَارِضَةٍ لِلْإِمَامِيَّةِ، طَاعِنَةٍ فِيهَا وَمُنَافِسَةٍ لَهَا. وَمَعَ مُرَاعَاةِ الزَّمَنِ الَّذِي عَاشَ فِيهِ مُعَارِضَةٍ لِلْإِمَامِيَّةِ، طَاعِنَةٍ فَيهَا وَمُنَافِسَةٍ لَهَا. وَمَعَ مُرَاعَاةِ الزَّمَنِ اللَّذِي عَاشَ فِيهِ مُعَارِضَةٍ لِلْإِمَامِيَّةٍ مَنْ التَّخْمِينِ مُعَانِيُ (تُوفِي سَنَةَ ٢٤هـ)، فَلَيْسَ مِنَ التَّخْمِينِ الْمُحَدِّدِ أَنْ نَرْبِطَ نَشْأَةَ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأُصُولٍ إِسْمَاعِيلِيَّةٍ فَاطِمِيَّةٍ دَخَلَتْ فِي الْبِيئَةِ الْمُمْوِي إِلْمَامِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الللَّعْمَانِيُّ، فَضَمَّهَا إِلَى الْمُثَرَاكِمَ الْإِمَامِيِّ بَعْدَ أَنْ صَبَعْهَ إِمَامِيَّةٍ خَالِصَةٍ.

فَإِنَّ تَصْنِيفَ مَهْدِيِّينَ مُتَعَدِّدِينَ بَعْدَ ٱلْقَائِمِ يُهْكِنُ أَنْ يُغْهَمَ كَمُبَرِّ لِتَسَلْسُلِ خُلَفَاءِ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْفَاطِمِيَّةِ بَعْدَ عُبَيْدِ اللهِ ٱلْمَهْدِيِّ بِاللهِ، ٱلَّذِي زَعَمَ فِي بَعْضِ ٱلْمَرَاحِلِ أَنَّهُ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْفَاطِمِيَّةِ بَعْدَ عُبَيْدِ اللهِ ٱلْمَهْدِيِّ بِاللهِ، ٱلَّذِي زَعَمَ فِي بَعْضِ ٱلْمَرَاحِلِ أَنَّهُ ٱلْقَائِمُ. وَمِنْ ثَمَّ فَلَيْسَ مِنَ ٱلْمُسْتَبْعَدِ أَنْ يَكُونَ لِهٰذِهِ ٱلْأَحَادِيثِ أَصْلُ مَتْنِي اللهَاعِمُ وَمِنْ ثَمَّ فَكُونَ لِهٰذِهِ ٱلْأَحَادِيثِ أَصْلُ مَتْنِي إللهَا عَلَى صَوْءِ ٱلمُصْطَلَحَاتِ وَٱلْمُعْتَقَدَاتِ إِسْمَاعِيلِي، أُعِيدَ تَرْكِيبُهُ أَوْ أُعِيدَ سِيَاغَتُهُ عَلَى صَوْءِ ٱلْمُصْطَلَحَاتِ وَٱلْمُعْتَقَدَاتِ الشَّعْمَانِي نَفْسِهِ أَمْ بِقَلَمِ غَيْرِهِ. فَإِنَّ هٰذَا ٱلضَّرْبَ ٱلْإِمَامِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِقَلَمِ ٱلالنَّعْمَانِي نَفْسِهِ أَمْ بِقَلَمِ غَيْرِهِ. فَإِنَّ هٰذَا ٱلضَّرْبَ

<sup>%</sup>D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AC-

<sup>%</sup>D9%A5%D9%A3/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9\_152#top (retrieved 10 May 2025 CE).

مِنَ ٱلْإِدْرَاجِ وَٱلتَّنَاصُرِ ٱلطَّائِفِيِّ فِي ٱلنُّصُوصِ يُعَدُّ أَمْرًا شَائِعًا فِي كُلِّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ ٱلنُّرَاثِ ٱلتُّرَاثِ ٱلْخَدِيثِيِّ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَى أَيْدِي مُخْتَلِفِ ٱلْمَذَاهِبِ وَٱلْفِرَقِ.

وَإِنَّ دَعْوَى وُجُودِ اتَّنِيْ عَشَرَ مَهْدِيًّا بَعْدَ الْأَئِمَّةِ الِاتْنَيْ عَشَرَ، لَيْسَ لَهَا أَصْلُ رَاسِخُ فِي التُّرَاثِ الْإِمَامِيِّ الْإِثْنَيْ عَشَرِيِّ الْكِلَاسِيكِيِّ، بَلْ نَشَأَتْ فِي سِيَاقَاتِ مَا بَعْدَ الْغَيْبَةِ فِي التُّرَاثِ الْإِمَامِيِّ الْإِنْنَيْ عَشَرِيِّ الْكِلَاسِيكِيِّ، بَلْ نَشَأَتْ فِي سِيَاقَاتِ مَا بَعْدَ الْغَيْبَةِ الْكُبْرَى، وَلَمْ تُبْعَتْ مِنْ رُقَادِهَا إِلَّا فِي هٰذَا الْعَصْرِ مَا بَعْدَ الْحُدَاثِيِّ عَلَى يَدِ جَمَاعَاتٍ الْكُبْرَى، وَلَمْ تُبْعَتْ مِنْ رُقَادِهَا إِلَّا فِي هٰذَا الْعَصْرِ مَا بَعْدَ الْحُدَاثِيِّ عَلَى يَدِ جَمَاعَاتٍ كَالْيَمَانِيِّينَ، الَّذِينَ يَنْتَمِي إِلَيْهِمْ أَبُو الْكَاذِبِ، وَدِينُهُ "الْأَحْمَدِيُّ نُورُ السَّلَامِ" فَرْعُ كَالْيَمَانِيِّينَ، الَّذِينَ يَنْتَمِي إِلَيْهِمْ أَبُو الْكَاذِبِ، وَدِينُهُ "الْأَحْمَدِيُّ نُورُ السَّلَامِ" فَرْعُ مُنْشَقُّ عَنْهُمْ.

وَالْمُلْفِتُ أَنَّهُ، عَلَى سَعَةِ اطِّلَاعِ شَيْخِيِّ الْمَدْرَسَةِ وَبَابِيِّهَا، وَمَهْمَا بَلَغَ اجْتِهَادُهُمْ فِي الْمَنْبَاطِ نُصُوصِ الْحَدِيثِ الشِّيعِيِّ وَتَوْظِيفِهَا تَوْظِيفًا مُبْتَكَرًا، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ لَمْ يَسْتَشْهِدْ بِهٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فِي أَيِّ مِنْ مُصَنَّفَاتِهِمْ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هٰذَيْنِ التَّيَّارِيْنِ \_ وَهُمَا أَوْسَعُ مَا عُرِفَ مِنْ خُرُوجٍ عَنْ مَأْلُوفِ الْإِمَامِيَّةِ \_ لَمْ يَعُدُّوهَا التَّيَّارِيْنِ \_ وَهُمَا أَوْسَعُ مَا عُرِفَ مِنْ خُرُوجٍ عَنْ مَأْلُوفِ الْإِمَامِيَّةِ \_ لَمْ يَعُدُّوهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةً، وَلَا مِمَّا يَعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي مَبَاحِثِ الْإِسْنَادِ، وَلَا مِمَّا تُقَامُ عَلَيْهِ فِي مَبَاحِثِ الْإِسْنَادِ، وَلَا مِمَّا تُقَامُ عَلَيْهِ فِي مَبَاحِثِ الْإِسْنَادِ، وَلَا مُمَّا تُقَامُ عَلَيْهِ مِحَةً فِي الدِّينِ.

أُمَّا بَعْدُ، فَهَامُمَّ نَتَدَبَّرِ الْمَسْأَلَةَ بِتَفَحُّصٍ أَعْمَقَ. فَإِنَّ سَلْسِلَةَ الإِسْنَادِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ (أَيْ رِوَايَةِ النَّصِّ الْمَنْسُوبِ إِلَى الشَّيْخِ الالنُّعْمَانِيِّ) طَوِيلَةٌ، تَبْدَأُ بِجَمَاعَةٍ يُرْوُونَ (أَيْ رِوَايَةِ النَّصِّ الْمَنْسُوبِ إِلَى الشَّيْخِ الالنُّعْمَانِيِّ) طَوِيلَةٌ، تَبْدَأُ بِجَمَاعَةٍ يُرْوُونَ

#### اِسْتَيْقِظْ!

عَنِ الْبَرُوفَرِيِّ، وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرُوفَرِيِّ، وَقَدْ اشْتُهِرَ بِالتَّقَةِ وَالضَّبْطِ، عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تُعْرَفُ لَهُ تَوَارِيخُ مُحَدَّدَةٌ فِي الْمَصَادِرِ.

إِلَّا أَنَّ سَلْسِلَةَ الرُّواةِ بَعْدَهُ تَضُمُّ أَسْمَاءً مَجْهُولَةً أَوْ غَامِضَةً، مِثْلَ:

- •عَلِيّ بْنِ سِنَانٍ الْمَوْصِلِيّ
  - وعَلِيّ بْنِ الْخُسَيْنِ
- •أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْخَلِيلِ
  - •جَعْفَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيِّ

وَهُؤُلَاءِ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ ذِكْرٌ مُعْتَبَرٌ فِي مَصَادِرِ التَّرَاجِمِ الْمَعْهُودَةِ، كَكُتُبِ الرِّجَالِ الْمُعْتَمَدةِ، مُثَا يُضْعِفُ السِّنَادَ ضَعْفًا بَيِّنًا. وَأَمَّا مَثْنُ النَّصِّ الْمَنْسُوبِ إِلَى النُّعْمَانِيِّ، فَهُو يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ رَئِيسِيَّيْنِ:

١. الْوَصِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ إِلَى عَلِيٍّ (ع) فِي لَيْلَةِ وَفَاةِ النَّبِيِّ (ص)، وَفِيهَا ذِكْرُ إِمَامَتِهِ وَخِلَافَةِ النَّبِيِّ (ص)، وَفِيهَا ذِكْرُ إِمَامَتِهِ وَخِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ.
 الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ.

٢ . ذِكْرُ اتْنَيْ عَشَرَ إِمَامًا، يَلِيهِمْ اتْنَا عَشَرَ مَهْدِيًّا، وَفِيهِ الْأُمُورُ التَّالِيَةُ:

- يُسَلِّمُ الْإِمَامُ الْحَسَنُ الْعَسْكَرِيُّ (ع) الْأَمْرَ إِلَىٰ وَلَدِهِ مُحَمَّدٍ (ع)، الْمُسْتَحْفَظِ
   مِنْ ذُرِّيَّةٍ مُحَمَّدٍ (ع).
  - وَهٰذَا الْوَلَدُ هُوَ الْإِمَامُ الثَّانِي عَشَرَ (ع).
    - وَمِنْ بَعْدِهِ، يَأْتِي اثْنَا عَشَرَ مَهْدِيًّا.
- وَأَوَّلُ هٰؤُلَاءِ الْمَهَادِيِّ لَهُ تَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ: اسْمٌ كَاسْمِ النَّبِيِّ (ص)، وَاسْمٌ كَاسْمِ أَبِيهِ (أَيْ: عَبْدُ اللَّهِ)، وَاسْمُهُ أَيْضًا أَحْمَد؛ وَالْإسْمُ التَّالِثُ: الْمَهْدِيُّ، وَيُدْعَىٰ "أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ ٱسْمَ "عُبَيْدِ اللَّهِ ٱلْمَهْدِيِّ بِاللَّهِ" أَوَّلُهُ تَصْغِيرُ لِـ"عَبْدِ اللَّهِ"، وَأَنَّ ٱسْمَ وَالِدِهِ كَانَ "أَحْمَدَ"، وَقَدْ سَمَّى نَفْسَهُ "ٱلْمَهْدِيَّ". وَفِي هٰذَا لَدَيْنَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ لَا يُدَافَعُ فِيهِ عَلَى ٱلْجُذْرِ ٱلْفَاطِمِيِّ ٱلْإِسْمَاعِيلِيِّ ٱلْأَصِيلِ لِنَصِّ ٱلنُّعْمَانِيِّ.

أُمَّا أَحْمَدُ إِسْمَاعِيلَ (ٱلْمُتَسَمِّي بِـ"ٱلْيَمَانِيِّ")، فَإِنَّهُ - عَلَى الرَّغْمِ مِنْ جَهَالَةِ ٱلْعَامَّةِ بِمَوْقِعِهِ ٱلرَّاهِنِ أَوْ مَصِيرِهِ (إِذْ يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ) - لَمْ يَبْدَأُ فِي ٱسْتِنْبَاطِ آلْخُدِيثِ ٱلنَّعْمَانِيِّ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلَّا فِي آخِرِ سِنِيّ ٱلْعِقْدِ ٱلْأَوَّلِ مِنَ ٱلْقَرْنِ ٱلْخَادِي وَالْعِشْرِينَ ٱلْيُعْمَانِيِّ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلَّا فِي آخِرِ سِنِيّ ٱلْعِقْدِ ٱلْأَوَّلِ مِنَ ٱلْقَرْنِ ٱلْخَادِي وَٱلْعِشْرِينَ ٱلْيُعْمَانِيِّ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلَّا فِي آخِرِ سِنِيّ ٱلْعِقْدِ ٱلْأَوْلِ مِنَ ٱلْقَرْنِ ٱلْخَادِي وَٱلْعِشْرِينَ ٱلْيُعَلَّذِيِّ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَقْتَلِ ضِيَاءِ عَبْدِ ٱلزَّهْرَاءِ ٱلْكَاظِمِ سَنَةَ ٢٠٠٧م،

وَهُو مُدَّعٍ سَابِقٌ لِأَحْمَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَذَلِكَ فِي سِيَاقِ فَشَلِ ٱلِآنْتِفَاضَةِ ٱلَّتِي قَادَهَا مَا يُعْرَفُ بِهِ جُنْدِ ٱلسَّمَاءِ"، وَهِي فِرْقَةٌ قِيَامِيَّةٌ ٱثْنَا عَشَرِيَّةٌ مُرِيبَةٌ، كَانَ عَلَىٰ رَأْسِهَا هٰذَا ٱلضِّيَاءُ، وَيُقَالُ إِنَّ أَحْمَدَ إِسْمَاعِيلَ كَانَ مِنْ أَفْرَادِهَا. وَقَدِ ٱشْتُهرَ فِي ٱلْعِرَاقِ وَخَارِجَهُ أَنَّ "جُنْدَ ٱلسَّمَاءِ" وَعَصْوِيَّتَهَا لَمْ تَكُنْ إِلَّا أَدَاةً لِعَمَلِيَّةِ تَخْرِيبٍ نَفَّذَتُهَا وَخَارِجَهُ أَنَّ "جُنْدَ ٱلسَّمُعُودِيَّةُ وَٱلْأَمْرِيكِيَّةُ بِٱلشَّرَاكَةِ، لِزَعْزَعَةِ ٱلْوَاقِعِ ٱلشِّيعِيِّ ٱلْعِرَاقِيِّ ٱلْإَسْتِحْبَارَاتُ ٱلسَّعُودِيَّةُ وَٱلْأَمْرِيكِيَّةُ بِٱلشَّرَاكَةِ، لِزَعْزَعَةِ ٱلْوَاقِعِ ٱلشِّيعِيِّ ٱلْعِرَاقِيِّ وَعَادَتِهِ فِي تِلْكَ ٱلْمَوْحِلَةِ ٱلْمُصِيرِيَّةِ مِنْ بَعْدِ سُقُوطِ صَدَّامَ، أَيَّامَ ٱلإَحْتِلَالِ وَقِيَادَتِهِ فِي تِلْكَ ٱلْمَرْحَلَةِ ٱلْمُصِيرِيَّةِ مِنْ بَعْدِ سُقُوطِ صَدَّامَ، أَيَّامَ ٱلإَحْتِلَالِ وَقِيَادَتِهِ فِي تِلْكَ ٱلْمَرْحَلَةِ ٱلْمُصِيرِيَّةِ مِنْ بَعْدِ سُقُوطِ صَدَّامَ، أَيَّامَ آلِآحُتِلَالِ وَقِيَادَتِهِ فِي تِلْكَ ٱلْمَرْحَلَةِ ٱلْمُصِيرِيَّةِ مِنْ بَعْدِ سُقُوطِ صَدَّامَ، أَيَّامَ آلِآحُتِلَالِ وَقِيَادَةِ فِي تِلْكَ ٱلْمَرْحَلَةِ ٱلْمُصِيرِيَّةِ مِنْ بَعْدِ سُقُوطِ صَدَّامَ، أَيَّامَ آلِآحُتِلَالِ

وَعَلَىٰ أَيِّ حَالٍ، فَإِنَّ حَدِيثَ ٱلنُّعْمَانِيِّ لَا يُوَافِقُهُ شَاهِدٌ فِي ٱلْكُتُبِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْمُعْتَبَرَةِ مِنْ كُتُبِ ٱلْخُدِيثِ ٱلشَّيْعِيِّ، وَلَا فِي ٱلْمَصَادِرِ ٱلْإِمَامِيَّةِ ٱلْمُبَكِّرَةِ. وَأَمَّا ٱلْعِبَارَةُ مِنْ كُتُبِ ٱلْحُدَلِ" : ٱلْمُسْتَحْفَظُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ"، فَإِنَّ أَنْصَارَ هٰذَا ٱلْتَيَّارِ ٱلْمُنْحَازِ الْمُثِيرَةُ لِلْجَدَلِ" : ٱلْمُسْتَحْفَظُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ"، فَإِنَّ أَنْصَارَ هٰذَا ٱلْتَيَّارِ ٱلْمُنْحَازِ لِلْمُتَيِّرَةُ لِلْمُعَامِيِّ اللَّهُ الْمُتَاقِيِّ لِلْوَصِيَّةِ، غَيْرَ ٱلْإِمَامِ لِلسَّائِقِيِّ لِلْوَصِيَّةِ، غَيْرَ ٱلْإِمَامِ النَّانِيَ عَشَرَ عَلَيْكِلِمِ مُنْ يَدَّعُونَ أَنَّهُ ٱلْمُتَاقِيِّ لِلْوَصِيَّةِ، غَيْرَ ٱلْإِمَامِ النَّانِيِّ عَشَرَ عَلَيْكِلِمِ مُنْ يَدَّعُونَ أَلْمُهُومَ ٱلْإِمَامِيَّ ٱلنُمُ الْمُشْرَاقِيِّ الْمُسْتَقِرَّ.

وَلَكِنَّ ٱسْتِعْمَالَ ٱصْطِلَاحِ ٱلْمُسْتَحْفَظِ يَسْتَحْضِرُ بِوُضُوحٍ ٱللَّفْظَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَدَاوَلُهُ ٱلْإِسْمَاعِيلِيَّةُ ٱلْفُلْوَيُونَ ٱلْمُبَكِّرُونَ، فِي سِيَاقِ ٱلدِّعَاوَى ٱلْإِمَامِيَّةِ ٱلْمُنْسُوبَةِ إِلَىٰ سِلْسِلَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ٱلْمُبَارَكِ، ٱلَّذِي تُوفِيِّ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ ٱلْإِمَامِ ٱلسَّادِسِ سِلْسِلَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ٱلْمُبَارَكِ، ٱلَّذِي تُوفِي فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ ٱلْإِمَامِ ٱلسَّادِسِ

عَلَيْتَ اللهُ فَي وَصْفِ ٱلْمُصَنَّفَاتِ ٱلْإِمَامِيَّةِ ٱلْكَلَامِيَّةِ ٱلْقَدِيمَةِ، فَإِنَّ ٱلْأَلْفَاظَ ٱلْأَكْتَرَ ٱلْتَخْمَالًا فِي وَصْفِ ٱلْإِمَامِ ٱلْمَخْفِيِّ هِي : ٱلْحُجَّةُ (أَيْ: ٱلْحُجَّةُ ٱلْقَائِمَةُ)، وَأَيْضًا: الشَّخْرُونُ، وَهُو ٱسْمُ يَدُلُّ عَلَى ٱلْغَيْبَةِ وَٱلِاَسْتِخْفَاءِ. وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ ٱسْتِعْمَالَ ٱلْمَحْرُونُ، وَهُو آسْمُ يَدُلُّ عَلَى ٱلْغَيْبَةِ وَٱلْإَسْتِخْفَاءِ. وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ ٱسْتِعْمَالَ ٱلْمُسْتَحْفَظِ هُنَا يُعَدُّ شَاذًا وَمُحَمَّلًا بِٱلْإِشَارَةِ، وَعِنْدَنَا فَهُو دَلِيلٌ وَاضِحُ عَلَى أَصْلِ غَيْرِ إِمَامِيِّ فِي هٰذَا ٱلنَّصِّ.

وَفَضْلًا عَنْ ذَٰلِكَ، فَإِنَّ لَفْظَ ٱلْمَهْدِيِّ فِي ٱلِآسْتِعْمَالِ ٱلْإِمَامِيِّ فِي جَمِيعِ ٱلْعُصُورِ إِنَّمَا هُوَ خَاصُّ وَمُقْتَصِرُ عَلَىٰ ٱلْإِمَامِ ٱلتَّانِي عَشَرَ، مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحُسَنِ ٱلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْ الْإِمَامِ ٱلتَّانِي عَشَرَ، مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحُسَنِ ٱلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْ الْإِمَامِ ٱلتَّانِي عَشَرَ، مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحُسَنِ ٱلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْ اللَّهُ إِنَّ مَلْكَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ النُّورُ قَدْ صَرَّحَ بِعَوْدَتِهِ ٱلنَّمُوذَ جِيَّةِ بِغَيْرِ لَبْسٍ.

فَأَمَّا إِدْخَالُ مَعْنَى جَدِيدٍ لِلـ"مَهْدِيِّينَ" عَلَىٰ أَنَّهُمْ خُلَفَاءُ مُرْشِدُونَ، فَهُوَ تَوَسُّعٌ مَعْنَوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ فِي ٱلْمَفْهُومِ ٱلْعَقَدِيِّ وَٱلْمُصْطَلَحِيِّ ٱلْإِمَامِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى أُفْقِ ٱلْمَذَاهِبِ ٱلْبَاطِنِيَّةِ أَوْ بَعْضِ ٱلرُّؤَى ٱلصُّوفِيَّةِ.

وَبَعْدُ، فَإِنَّ عَقِيدَةَ ٱلْأَئِمَةِ ٱلِاثْنَيْ عَشَر هِي ٱلرُّكْنُ ٱلرَّاسِخُ فِي ٱلْبِنْيَةِ ٱلْعَقَدِيَةِ وَٱلْكَلَامِيَّةِ لِلطَّائِفَةِ ٱلْإِمْامِيَّةِ ٱلِاثْنَيْ عَشَريَّةِ، وَقَدْ أَكَدَ عَلَيْهَا جَمِيعُ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَكْلَامِيَّةِ لِلطَّائِفَةِ ٱلْإِمْامِيَّةِ ٱلِاثْنَيْ عَشَريَّةِ، وَقَدْ أَكَد عَلَيْهَا جَمِيعُ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَعْلَامِهَا، مِثْلَ ٱلْكُلَيْنِيِّ فِي كِتَابِهِ ٱلْكَافِي، وَٱلصَّدُوقِ فِي ٱلِآعْتِقَادَات، وَٱلشَّيْخِ ٱلْمُفيدِ، وَالصَّدُوقِ فِي ٱلاَعْتِقَادَات، وَٱلشَّيْخِ ٱلْمُفيدِ، وَتِلْمِيذِهِ ٱلشَّرِيفِ ٱلشَّرِيفِ ٱلْمُرْتَضَى، وَغَيْرِهِمْ. وَهُؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى ٱعْتِقَادٍ أَنَّ ٱلْإِمَامَةَ تَنْتَهِي وَتِلْمِيذِهِ ٱلشَّرِيفِ ٱللَّهُ مَلَى اَعْتِقَادٍ أَنَّ ٱلْإِمَامَةَ تَنْتَهِي

إِلَى ٱلْإِمَامِ ٱلتَّانِيَ عَشَرَ عَلَيْهِ عِلَيْهِ مَ وَلَا قَائِمَ بَعْدَهُ مَعْصُومًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِ ٱلْإِمَامِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ.

فَإِثْبَاتُ مَهْدِيِّينَ آخَرِينَ بَعْدَهُ يَهْدِمُ بِنْيَةَ ٱلْخِتَامِ ٱلْمُقَرَّرَةِ فِي هٰذَا ٱلْإِطَارِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ التَّسْوِيغُ إِلَّا عَلَىٰ فَرَضِيَّةِ ٱلِآثْتِمَاءِ إِلَىٰ مَهْمِ إِسْمَاعِيلِيِّ، أَوْ - وَهٰذَا ٱلَّذِي يَهُمُّنَا هُنَا لَتَسْوِيغُ إِلَّا عَلَىٰ فَرَضِيَّةِ ٱلِآثْتِمَاءِ إِلَىٰ مَهْمِ إِسْمَاعِيلِيِّ، أَوْ - وَهٰذَا ٱلَّذِي يَهُمُّنَا هُنَا التَّسْرِيعِ ٱلظَّاهِرِ فِي ٱلْإِسْلَامِ قَدْ نُسِخَ - إِلَىٰ ٱلْبَيَانِ، ٱلَّذِي قُرَّرَ بِغَيْرِ لَبْسٍ أَنَّ كَامِلَ ٱلتَّشْرِيعِ ٱلظَّاهِرِ فِي ٱلْإِسْلَامِ قَدْ نُسِخَ نَسْخًا تَامًّا، لِسِيَّمَا مِنْ عَامِ ١٢٦٤هه/١٨٤٨م، عِنْدَ ظُهُورِ ٱلنُّقُطَةِ ٱلْأُولَىٰ (ع)، فَبِوصُوحٍ أَيْضًا عِنْدَ نُولِ ٱلْبَيَانَيْنِ (سَنَةَ ١٢٦٣ه/١٨٤٨م) وَعَقْدِ مُؤْتَمَرِ بَدَشْتَ. وَبُوصُوحٍ أَيْضًا عِنْدَ نُولِ ٱلْبَيَانَيْنِ (سَنَةَ ١٢٦٣ه/١٨٤٩م) وَعَقْدِ مُؤْتَمَرِ بَدَشْتَ. إِلَّا أَنَّ هٰذَا ٱلتَّيَّارَ ٱلْمُوالِي لِـ"ٱلْيَمَانِيِّ" يُدْخِلُ - بِتَكَلُّفٍ عَجِيبٍ - سِلْسِلَةً جَدِيدَةً إِلَّا أَنَّ هٰذَا ٱلتَّيَّارَ ٱلْمُوالِي لِـ"ٱلْيَمَانِيِّ" يُدْخِلُ - بِتَكَلُّفٍ عَجِيبٍ - سِلْسِلَةً جَدِيدَةً مِنْ عَيْرِ أَنْ يُعَالِجُوا أَصْلًا سُؤَالَ ٱلْقِيَامَةِ نَفْسِهِ.

فَحَرَكَةُ AROPL وَمَعَهَا أَبُو ٱلْكَاذِبِ يَتَذَبْذَبُونَ فِي ٱلْمَوْقِفِ: أَيُقِرُّونَ بِنَسْخِ ٱلظَّاهِرِ ٱلْإِسْلَامِيِّ بِالْكُلِّيَّةِ أَمْ لَا؟ فَتَارَةً يَتَكَلَّمُونَ كَأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِذَلِكَ، وَتَارَةً يُظْهِرُونَ ٱلِآنْتِمَاءَ إِلَىٰ شَكْلٍ إِسْلَامِيِّ إِسْمِيٍّ. وَهٰذَا يُخَالِفُ مَا نَقُولُهُ نَحْنُ أَهْلَ ٱلْبَيَانِ، إِذْ نُقِرُ بِنَسْخِ إِلَىٰ شَكْلٍ إِسْلَامِيٍّ إِسْمِيٍّ. وَهٰذَا يُخَالِفُ مَا نَقُولُهُ نَحْنُ أَهْلَ ٱلْبَيَانِ، إِذْ نُقِرُ بِنَسْخِ ٱلتَّشْرِيعِ ٱلظَّاهِرِ نَسْخًا كُلِيًّا، عَلَىٰ وَفْقِ مَا وَرَدَ فِي شُرُوحِ ٱلْبَيَانِ لِمَعْنَى ٱلْقِيَامَةِ. وَلَا يُبَيِّنُونَ أَيْضًا مَا هُوَ مَصِيرُ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْخَسَنِ ٱلْعَسْكَرِيِّ (ع) كَا ٱلْإِمَامِ ٱلْمَحْفِيِّ":

هَلْ تُوفِّيَ مَوْتًا طَبِيعِيًّا، وَعَادَ عَوْدَةً نَمُوذَجِيَّةً فَقَط - كَمَا نَقُولُ نَحْنُ أَهْلَ ٱلْبَيَانِ - أَمْ مَاذَا؟

وَحَيْثُ قَدْ بَيْنًا أَعْلَاهُ ٱلْبُعْدَ ٱلْإِسْمَاعِيلِيّ ٱلْفَاطِمِيّ ٱلْمُبَكِّرَ فِي حَدِيثِ ٱلْمَهْدِيِّينَ أَنْفُسِمِمْ؛ ٱلِاثْنَيْ عَشَرَ، فَلَعَلَّ لِهٰذَا ٱلنَّصِّ جُذُورًا أَقْدَمَ زَمَنًا حَتَّىٰ مِنْ ٱلْفَاطِمِيِّينَ أَنْفُسِمِمْ؛ أَعْنِي بِذَٰلِكَ : ٱلْقَرَامِطَةَ ٱلسَّبْعِيَّةَ، وَهُمْ فِرْقَةٌ نِدٌ لِلْفَاطِمِيِّينَ، أَقَامُوا دَوْلَتَهُمْ فِي شَرْقِ أَعْنِي بِذَٰلِكَ : ٱلْقَرَامِطَةَ ٱلسَّبْعِيَّة، وَهُمْ فِرْقَةٌ نِدٌ لِلْفَاطِمِيِّينَ، أَقَامُوا دَوْلَتَهُمْ فِي آلُمغْرِبِ. ٱلْجُزيرةِ ٱلْعَربِيَةِ ٱلْعَربِيَةِ الْعَربِيَةِ الْعَربِيةِ الْعَربِيقِةِ الْعَربِيقِةِ الْعَربِيقِةِ الْعَربِيقِةِ الْمُكْتُومُ وَقَدْ اللَّهُ عُلَمَد بْنَ ٱلْإِسْمَاعِيلِ ٱلْمَكْتُومُ (تُوفِيِّ وَٱلْقَامِمُ ٱلْمُنْتَظِرُ فِي هَذَا ٱلتَّفْرِيعِ ٱلْمُبَارِكِ ٱلَّذِي ذُكِرَ آنِفًا، مَنْ الْإِسْمَاعِيلِيةِ - قَدْ وَخَلِيفَةُ ٱلدَّعْوِيُ وَٱلْقَامِمُ ٱلْمُنْتَظِرُ فِي هَذَا ٱلتَّفْرِيعِ ٱلْمُاصِّ مِنَ ٱلْإِسْمَاعِيلِيةِ - قَدْ وَخَلِيفَةُ الدَّعْوِيُ وَٱلْقَامِمُ ٱلْمُنْتَظِرُ فِي هَذَا ٱلتَّفْرِيعِ ٱلْمُاصِيلِ ٱلْمُعَلِيقِةِ - قَدْ نَصَّ صَرَاحَةً عَلَىٰ تَنْصِيبِ ٱلْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً فَلَامِهُ مَامُهُ وَقَدْ نَصَّ صَرَاحَةً عَلَىٰ تَنْصِيبِ ٱلْثَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً وَلَوْ وَقَدْ نَصَّ صَرَاحَةً عَلَىٰ تَنْصِيبِ ٱلْثَيْعِ عَشَرَ خَلِيفَةً وَلَاحِقَ - بَعْدَهُ.

وَقَدِ ٱعْتَبَرَهُمُ ٱلْقَرَامِطَةُ نُوَّابًا مَعْصُومِينَ بَعْدَ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْإِسْمَاعِيلِ، مُرْتَبِطِينَ بِدَوْرِ ٱلسَّرْ، يَقُومُونَ بِوَظِيفَةِ ٱلْإِرْشَادِ ٱلْبَاطِنِيِّ فِي كَنِيسَةِ ٱلْقَرَامِطَةِ، إِلَىٰ أَنْ يَعُودَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْإِسْمَاعِيلِ كَقَامِمُ وَنَاطِقٍ سَابِعٍ. وَفِي إِطَارِهِمُ ٱلسَّبْعِيِّ، كَانَ لِلرَّقُمُ ٱتْنَيْ عَشَرَ مَكَانَةٌ بَنُ ٱلْإِسْمَاعِيلِ كَقَامِمُ وَنَاطِقٍ سَابِعٍ. وَفِي إِطَارِهِمُ ٱلسَّبْعِيِّ، كَانَ لِلرَّقُمُ ٱتْنَيْ عَشَرَ مَكَانَةٌ جَلِيَّةٌ فِي ٱلْبِنْيَةِ ٱلْعَقَدِيَّةِ. وَمِنَ ٱلْمُلْفِتِ - وَإِنْ كَانَ ٱلْقَرَامِطَةُ قَدْ تَبَرَّؤُوا مِنْهُ وَمِنْ جَلِيَّةً

سُلاَلَتِهِ فِي مَا بَعْدُ - أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ ٱلْمَهْدِيِّ بِاللَّهِ قَدِ ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ ٱلْخَلِيفَةُ ٱلتَّانِي عَشَرَ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْإِسْمَاعِيلِ، وَهٰذِهِ ٱلدَّعْوَىٰ كَانَتْ أَسَاسًا لِدَعْوَاهُ ٱلْأَعْظَمِ بِأَنَّهُ ٱلْمَهْدِيُّ ٱلْمُنْتَظَرُ.

وَنَذْكُرُ هٰذَا كُلَّهُ لِأَنَّ ٱلسِّيَاقَ ٱلتَّارِيِخِيَّ وَٱلنَّصِّيَ لِهٰذِهِ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الْحُرَكَةُ ٱلْيُمَانِيَّةُ ٱلْمُعَاصِرَةُ فِي تَشْرِيعِ نَفْسِهَا، كَانَ نَاتِجًا - فِي أَصْلِهِ - عَنْ حَرَكَاتٍ كَانَتُ غَيْرَ إِمَامِيَّةٍ ٱلنُّنَا عَشَرِيَّةٍ صَرِيحًا. وَإِنَّ وُضْعَ هٰذِهِ ٱلنُّصُوصِ فِي سِيَاقِهَا لَاتَّارِيخِيِّ وَتَفْسِيرَهَا عَلَى ضَوْءِ ٱلْخُقَائِقِ ٱلزَّمَنِيَّةِ يُظْهِرُ أَنَّ هٰذِهِ ٱلرِّوَايَاتِ ٱلتَّلَاثَ قَدْ التَّارِيخِيِّ وَتَفْسِيرَهَا عَلَى ضَوْءِ ٱلخُقَائِقِ ٱلزَّمَنِيَّةِ يُظْهِرُ أَنَّ هٰذِهِ ٱلرِّوَايَاتِ ٱلتَّلَاثَ قَدْ لَتَنَا عَشَرِيَةٍ السِّيَاقِ ٱلْمُذْهَبِيِّ ٱلْمُضْطَرِبِ لِذَٰلِكَ ٱلْعَصْرِ، أَيْ: فِي تَشَاتُ - بِنُسَخِهَا ٱلْأُولِ - فِي ٱلسِّيَاقِ ٱلْمَذْهَبِيِّ ٱلْمُضْطَرِبِ لِذَٰلِكَ ٱلْعُصْرِ، أَيْ: فِي تَشَاتُ عَلَى مَضَتْ، ثُمَّ ٱلسَّيَاقِ ٱلْمُذْهَبِيِّ ٱلْمُضْطَرِبِ لِذَٰلِكَ ٱلْعُصْرِ، أَيْ: فِي قُرَابَةِ أَلْفِ عَامٍ مَضَتْ، ثُمَّ ٱلسَّيَاقِ ٱلْمُذَهِبِيِّ ٱلْمُثَالِّةِ وَلِنَّالِ الْعُمُونَ، وَأَعَادُوا صِيَاغَتَهَا وَنَسَبُوهَا لِأَهْلِهِمْ - كَمَا نَرَاهُ، عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْمُثَالِ، فِي كِتَابِ ٱلْغَيْبَةِ لِلنَّعْمَانِيِّ.

فَنَحْنُ - فِي ٱلْخُلاَصَةِ - أَمَامَ لَعْبَةِ لَغَةٍ وِتُغِنِشْتَا يُنِيَّةٍ غَرِيبَةٍ، تَتَفَاعَلُ دَاخِلَ الْهُوَامِشِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ وَٱلْمَذْهَبِيَّةِ ٱلْمُتَشَنِّجَةِ لِآخِرِ ٱلْعَصْرِ ٱلْأُمُويِّ وَبَدَايَةِ ٱلْعَصْرِ ٱلْأُمُويِّ وَبَدَايَةِ ٱلْعَصْرِ ٱلْأُمُويِّ وَبَدَايَةِ ٱلْعَصْرِ ٱلْهُوامِشِ ٱلسِّيَّةِ وَالْمَذْهَبِيَّةِ الْمُتَشَنِّجَةِ لِآخِرِ الْعَصْرِ الْعُصْرِ الْعُصْرِ الْأُمُويِّ وَبَدَايَةِ الْعُصْرِ الْعُصَرِ الْعُصْرِ الْعُصْرِ الْمُويِّ وَبَدَايَةِ الْعُصْرِ الْعُصْرِ الْمُقْرَةِ نَفْسِهَا ٱسْتَقَرَّ مَا يُسَمَّىٰ بِـ"رُوتِنَةِ ٱلْكَرِيزُمَا"، وَتَشَكَلَتِ الْهُويَّاتُ الْمُذْهَبِيَّةُ ٱلوَّئِيسِيَّةُ لِلْإِسْلَامِ، بِمَا فِيهَا مِنْ خُصُوصِيَّاتٍ عَقَدِيَّةٍ وَمَعْرِفِيَّةٍ صَارَتْ مَعَالِمَ "ٱلْأُرْتُوذُكُسِيَّةِ" فِي مَا بَعْدُ.

وَأَخِيرًا، فَإِنَّ أَحْمَدَ إِسْمَاعِيلَ ٱلْكَاتِبَ ٱلْيَمَائِيُّ وَأَشْيَاعَهُ وَتَفَرُّعَاتِهِ - كَ "AROPL" وَخُوهَا - يَبْنُونَ صَرَاحَةً جُلَّ مَا يُعْتَبُرُ أَسَاسًا فِي دَعَاوَاهُمْ مِنَ ٱلشَّرْعِيَّةِ عَلَىٰ هٰذِهِ وَخُوهَا - يَبْنُونَ صَرَاحَةً جُلَّ مَا يُعْتَبُرُ أَسَاسًا فِي دَعَاوَاهُمْ مِنَ ٱلشَّرْعِيَّةِ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلرِّوَايَة النَّعْمَانِيَّةِ ٱلْمُشْكِلَةِ بِذَاتِهَا (وَعَلَىٰ ٱلرِّوَايَتَيْنِ ٱلتَّيْنِ ٱتَيْنَا عَلَىٰ ذِكْرِهِمَا بَعْدَهَا)، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنُوا مَا آلَ إِلَيْهِ مَصِيرُ مُحُمَّدِ بْنِ ٱلْحُسَنِ ٱلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْكَلِهِمْ نَفْسِهِ. وَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ كَعْكَتَهُ وَيَحْفَظَهَا فِي ٱلآنِ نَفْسِهِ؛ إِذْ يَدَّعُونَ أَنَّ وَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ كَعْكَتَهُ وَيَحْفَظَهَا فِي ٱلآنِ نَفْسِهِ؛ إِذْ يَدَّعُونَ أَنَّ وَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ كَعْكَتَهُ وَيَحْفَظَهَا فِي ٱلآنِ نَفْسِهِ؛ إِذْ يَدَّعُونَ أَنَّ وَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُوصَعِّوا هَلْ الْإِمْامَ ٱلْمُخْفِيَّ قَدْ نَصَّ بَعْدَ نَفْسِهِ عَلَىٰ ٱثْنَيْ عَشَرَ مَهْدِيًّا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوصَعِّوا هَلْ وَقَعَ ظُهُورٌ مَا لِتَدْشِينِ هٰذِهِ ٱلْخُلَقَةِ ٱلْبَعْدَ ٱبُوكَالِيبْسِيَّةِ، أَمْ لَا.

يَسْتَفْهِمُهُمْ أَوْ يُشَكِّكُ فِهِمْ. وَلِهْذَا، فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ تَتَبَّعُوا هَذِهِ ٱلْحُرَكَةَ، يَرَوْنَ أَنَّ السَّعْهِمُهُمْ أَوْ يُشَكِّكُ فِهِمْ. وَلِهْذَا، فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ تَتَبَّعُوا هَذِهِ ٱلْعُرْبِيَّةِ، وَأَنَّهَا فِي المُحَابِرَاتِيَّةِ ٱلْغُرْبِيَّةِ، وَأَنَّهَا فِي الْخُقِيقَةِ عَمَلِيَّةُ خِدَاعٍ نَفْسِيٍّ (Psy-Op) مُوجَّهَةٌ لِتَفْسِيخِ ٱلْوَاقِعِ ٱلشَّيْعِيِّ وَتَفْتِيتِهِ. وَلَكِنَّ ٱلْبَحْثَ ٱلسَّابِقَ كَافٍ لِكُلِّ نَاظِرٍ مُنْصِفٍ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ دَعْوَىٰ أَبِي ٱلْكَاذِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَحْثَ ٱلسَّابِقَ كَافٍ لِكُلِّ نَاظِرٍ مُنْصِفٍ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ دَعْوَىٰ أَبِي ٱلْكَاذِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَحْثَ ٱلسَّابِقَ كَافٍ لِكُلِّ نَاظِرٍ مُنْصِفٍ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ دَعْوَىٰ أَبِي ٱلْكَاذِبِ اللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ هِي هَذَيَانُ وَبَاطِلُ اللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ هِي هَذَيَانُ وَبَاطِلُ اللَّهُ عَلَيْ لَا مِرَاءَ فِيهِ.

قَصِيدَةٌ فِي نَقْصِ أُسُسِ الْمَهْدِيِّينَ الْإِنْ عَشَرَ بَدَتْ دَعَاوَاهُمُ فِي اللَّيْلِ مُدْلِجَةً ﴿ وَفِي نَجُومِ الرَّجَا زَيْفًا وَتَدْلِيسَا فَقَدْ تَسَلَّلَ فِي نُصُوصِهِمُ خَبَرُ ﴿ مِنَ الْفَوَاطِمِ أَوْ قُرَامِطِ نَجْدٍ قِيسَا أَحَادِيتُهُمْ تُلَاثُ، أُولَاهُ مَا رَوَاهُ نُعْمَانِي وَ اللَّيَاخِسِ الْأَبْيَسَا فِيهَا وَصِيَّةُ طَهَ لِابْنِ أَبِي ﴿ وَعَقِبَهُ اثْنَا عَشَرَ الْهُدَاةِ تَحْرِيسَا فَيهَا وَصِيَّةُ طَهَ لِابْنِ أَبِي ﴿ وَعَقِبَهُ اثْنَا عَشَرَ الْهُدَاةِ تَحْرِيسَا مَهْدِيُهُمْ بِالزُّهُورِ مَا حَسِيسَا فَرَدُ مَا حَسِيسَا قَدْ جَاءَ أَحْمَدُهُمْ بِوَصْفٍ غَرِيبٍ ﴿ وَقَائِمُهُمْ بِالزُّهُورِ مَا حَسِيسَا قَدْ جَاءَ أَحْمَدُهُمْ بِوَصْفٍ غَرِيبٍ ﴾ وَبَرَّ زَيْفًا لِحُجَةٍ تَغْلِيسَا قَدْ جَاءَ أَحْمَدُهُمْ بِوَصْفٍ غَرِيبٍ ﴾ وَبَرَّ زَيْفًا لِحُجَةٍ تَغْلِيسَا

أُبِيِّنُ لَكُمْ أَصْلَ هٰذِهِ الْكِتَابَةِ ۞ وَجَذْرَهَا الْفَاطِمِيَّ مِنْهُ تَلْبِيسَا فَإِنْ تَرَى فِي اسْمِهِمْ وَاسْمِ أَبِيهِ ۞ عُبَيْدُهُ وَأَحْمَدُهُ فَقَدْ نَسِيبَا لَا تَجِدَنْ فِي الْمُعُونِ وَلَا تَأْسِيسَا لَا تَجِدَنْ فِي الْكُتُبِ الْأَرْبَعِ ذِكْرًا ۞ لِهٰ لِهٰذِهِ الْمَتُونِ وَلَا تَأْسِيسَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ بَابِيِّ وَمُشْتَهِدٍ ۞ مَا اسْتَشْهَدُوا بِالنُّصُوصِ تَدْلِيسَا قَدْ قَالَ كُلُّ مِّنْهُمُ: نَحْنُ وَارِثُ ۞ لَا لِمَا أَتَى فِي الْوَصِيَّةِ تَحْرِيفَا وَكَيْفَ يُؤْخَذُ قَوْلُ مَنْ هُو مَبْهَمْ ۞ لَا خَطُّهُ بَانَ وَلَا تَوْقِيعُهُ قِيسَا؟ وَكَيْفَ يُؤْخَذُ قَوْلُ مَنْ هُو مَبْهَمْ ۞ لَا خَطُّهُ بَانَ وَلَا تَوْقِيعُهُ قِيسَا؟ وَكَيْفَ يُؤْخَذُ قَوْلُ مَنْ هُو مَبْهَمْ ۞ لَا خَطُّهُ بَانَ وَلَا تَوْقِيعُهُ قِيسَا؟ لَوْ كَانَ مَهْدِيُهُمْ مِنْ حَقِّ ظَاهِرٍ ۞ لَمْ لَوَجَعَ الْحُقُّ بَيْنَهُمْ تَفْرِيسَا وَلَكِنْ أَرَادُوا فِرْقَةً وَفَجُورًا ۞ وَخَلْقَ بَابٍ لِلْغُفْلِ تَغْرِيسَا وَلَكِنْ أَرَادُوا فِرْقَةً وَفَجُورًا ۞ وَخَلْقَ بَابٍ لِلْغُفْلِ تَغْرِيسَا فَاحْذَرْ دُعَاةَ الزَّوْرِ إِنْ سَمِعْتَهُمْ ۞ وَالزَّيْفُ لَا يُفْلِحُ وَلَا يُمُسِيسَا فَاحْذَرْ دُعَاةَ الزَّوْرِ إِنْ سَمِعْتَهُمْ ۞ وَالزَّيْفُ لَا يُفْلِحُ وَلَا يُمُسِيسَا فَاخَقُ بَاقٍ فِي مَظَاهِرِ نُورِهِ ۞ وَالزَّيْفُ لَا يُفْلِحُ وَلَا يُمْسِيسَا فَاخُقُ بَاقٍ فِي مَظَاهِرِ نُورِهِ ۞ وَالزَّيْفُ لَا يُفْلِحُ وَلَا يُمْسِيسَا فَاخَقُ بَاقٍ فِي مَظَاهِرِ نُورِهِ ۞ وَالزَّيْفُ لَا يُفْلِحُ وَلَا يُمُسِيسَا فَاخَقُ بَاقٍ فِي مَظَاهِرِ نُورِهِ ۞ وَالزَّيْفُ لَا يُفْلِحُ وَلَا يُمْسِيسَا

٣ : فِي بَيَانِ ٱلْأُصُولِ ٱلَّتِي تَجْعَلُ فِرْقَةَ ٱلْأَحْمَدِيَّةِ ٱلْيَمَانِيَّةِ ذَاتَ
 آلرَّا يَاتِ ٱلسَّوْدَاءِ نِحْلَةً زَائِفَةً بِٱلْكُلِّيَّةِ

فَلْنَأْخُذْ هٰذَا الْقِسْمَ التَّالِثَ بِإِرْسَاءِ بَعْضِ الْأُصُولِ الَّتِي تَهْدِينَا وَتُوَجِّهُنَا. فَأُولًا، إِنَّ النَّبُوءَاتِ النَّصِّيَّةَ لَا يُمْكِنُ الإعْتِمَادُ عَلَيْهَا حَرْفِيًّا لِمَن يَبْتَغِي الْحُقَ، وَالَّذِينَ النَّبُوءَاتِ النَّصِيَّةَ لَا يُمْكِنُ الإعْتِمَادُ عَلَيْهَا حَرْفِيًّا لِمَن يَبْتَغِي الْحُقَ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا لَا مَعْرِفَة لَهُمْ وَلَا عِلْمَ حَقِيقِيًّا لَهُمْ بِاللَّهِ، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَبِعُونَ يَتَّخِذُونَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا لَا مَعْرِفَة لَهُمْ وَلَا عِلْمَ حَقِيقِيًّا لَهُمْ بِاللَّهِ، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَبِعُونَ نَتَ اللهُ وَيَقْتَصِرُونَ عَلَى مَا قِيلَ قَبْلَهُمْ، فَتُصْبِحُ هٰذِهِ النَّبُوءَاتُ لَدَيْهِمْ أَصْنَامًا مَوْرُوثَةً وَجُعِبًا مُرَكَّبَةً.

وَفَوْقَ ذَٰلِكَ - كَمَا قَدْ بَيَّنَا فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى - فَإِنَّ نُبُوءَاتِ الشَّرَائِعِ الْمَنْسُوخَةِ، كَالْيُهُودِيَّةِ أَوِ الْمَسِيحِيَّةِ، لَا صِلَةَ لَهَا بِالْبَتَّةِ بِوَاقِعِ الْأَحْدَاثِ فِي مَا بَعْدَهَا، فَجَمِيعُ مَا وَرُدَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ - وَخُصُوصًا فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ - لَمْ يَكُنْ ذُو صِلَةٍ إِلَّا بِمَا وَرُدَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ - وَخُصُوصًا فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ - لَمْ يَكُنْ ذُو صِلَةٍ إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِظُهُورِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمُولِيَّ مُ كَرُجُوعٍ ثَانٍ لِلسَّيِّدِ الْمَسِيحِ، لَا بِمَا جَاءَ وَفِي هَذَا السِّيَاقِ - هِي آيَاتُ الْقُرْآنِ وَلُهُ فَيْ هَذَا السِّيَاقِ - هِي آيَاتُ الْقُرْآنِ وَلُبُوءَاتُ الْمُعْصُومِينَ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْكِلُ ، دُونَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ.

وَكَمَا أَنَّهُ - فِي نَظَرِنَا - لَا مِحَكَّ إِلَمْ عِلَّ الْهَذِهِ الدَّوْرَةِ الَّتِي بَعْدَ الْفُرْقَانِ إِلَّا الْبَيَانُ، أَيْ كَلَّ نُبُوءَاتِ الْقُرْآنِ وَأَقْوَالِ كَافَّةُ كُتُبِ النُّقْطَةِ الْأُولَى وَصُبْحِ الأَزْل، إِذْ إِنَّ كُلَّ نُبُوءَاتِ الْقُرْآنِ وَأَقْوَالِ كَافَّةُ كُتُبِ النُّقْطَةِ الْأُولَى وَصُبْحِ الأَزْل، إِذْ إِنَّ كُلَّ نُبُوءَاتِ الْقُرْآنِ وَأَقْوَالِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْسِيَ إِلاَّ قَدْ تَحَقَّقَتْ فِي ظُهُورِ الْبَيَانِ، بِمَا أَنَّ شَرِيعَةَ الْفُرْقَانِ نَفْسَهَا الْمَعْصُومِينَ عَلَيْسِيَ إِلَا الْفُرْقَانِ نَفْسَهَا

قَدْ نُسِخَتْ بِالْبَيَانِ، مَعَ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّوْرِ السَّابِقِ لِأَنْبِيَاءِ الْآدَمِيِّينَ، الَّذِي كَانَ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَالْبَيَانِ، مَعَ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّوْرِ السَّابِقِ لِأَنْبِيَاءِ الْآدَمِيِّينَ، الَّذِي كَانَ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَالْبَيْلِيُّ خَاتِمًا لِلنَّبُوَّةِ.

بِعِبَارَةٍ أُخْرَى، وَمِنْ وِجْهَةِ نَظَرِنَا، إِنَّ ٱلنُّقْطَةَ ٱلأُولَى كَانَتْ هِي ٱلنَّاطِقَ ٱلسَّابِعَ حَقًا، وَإِنَّنَا، مِنْ جَانِبِنَا، نَحْنُ ٱلتَّامِنُ، وَٱلظُّهُورُ ٱلتَّانِي فِي ٱلْكَوْرِ ٱلْأَكْبِرِ لِلْبَيَانِ، ٱلَّذِي مَا عَدُهُا، سَيَمْتَدُ سَبْعَةَ آلَافِ (٧٠٠٠) سَنَةٍ، مَعَ ظُهُورِ نُقَاطٍ وَمَرَايَا لَا يُحْصَى عَدَدُهَا، سَيَمْتَدُ سَبْعَةَ آلَافِ (٧٠٠٠) سَنَةٍ، مَعَ ظُهُورِ نُقَاطٍ وَمَرَايَا لَا يُحْصَى عَدَدُهَا، سَيَمْتَدُ سَبْعَةَ آلَافِ (٧٠٠٠) سَنَةٍ، مَعَ ظُهُورِ نُقَاطٍ وَمَرَايَا لَا يُحْصَى عَدَدُهَا، سَيَانُونَ بَعْدَنَا فِي ٱلْمُسْتَقْبَلِ.

وَٱلْعَالَمُ، مُعْتَرَفًا بِلَٰلِكَ أَوْ غَيْرَ مُعْتَرَفٍ، قَائِمُ ٱلْآنَ فِي دَوْرِ ٱلنُّورِ، ٱلَّذِي سَيَسْتَمِرُ مِئَتَيْنِ وَتَلَاثَةً وَتَمَانِينَ (٢٨٣) سَنَةً زَمَانِيَّةً وَمَكَانِيَّةً، مِنْ حِينَ كِتَابَةِ هَذَا ٱلنَّصِّ، مَئَتَيْنِ وَتَلَاثَةً وَتَمَانِينَ (٢٨٣) سَنَةً زَمَانِيَّةً وَمَكَانِيَّةً، مِنْ حِينَ كِتَابَةِ هَذَا ٱلنَّصِّ، حَتَّى تَظْهَرَ هِي يُظْهِرُهَا اللهُ، ٱلَّتِي سَتَنْسَخُ هٰذَا ٱلدَّوْرَ، وَتُدْخِلُ دَوْرًا جَدِيدًا فِي حَتَّى تَظْهَرَ هِي يُظْهِرُهَا اللهُ، ٱلَّتِي سَتَنْسَخُ هٰذَا ٱلدَّوْرَ، وَتُدْخِلُ دَوْرًا جَدِيدًا فِي آلْكَوْرِ ٱلْأَكْبَرِ لِلْبَيَانِ.

وَبِذَلِكَ، فَإِنَّ ٱلْحُرَكَةَ ٱلْجُوْهَرِيَّةَ لِرُوحِ ٱلْعَالَمِ تَتَّجِهُ فِي هٰذِهِ ٱللَّحْظَةِ - وَإِلَى غَايَتِهَا فِي أَلْسَنَةِ ٱلتَّالِثَةِ وَٱلتَّلَاثِينَ وَٱلتَّلَاثِ مِائَةٍ (٣٠٣) مِنْ نُورٍ - بِغَيْرِ مَهْرَبٍ نَحْوَ ذَلِكَ إِلْكَ الشَّنَةِ ٱلتَّالِثَةِ وَٱلتَّلَاثِينَ وَٱلتَّلَاثِ مِائَةٍ (٣٠٣) مِنْ نُورٍ - بِغَيْرِ مَهْرَبٍ نَحْوَ ذَلِكَ الطُّهُورِ ٱلْإِلْحِيِّ، ٱلَّذِي سَيَكُونُ أَعْظَمَ مِمَّا رُئِي أَوْ شُوْهِدَ قَطُّ.

وَهٰذِهِ ٱلْحُقِيقَةُ مَا لَا يَسْمَحُ بِهَا مَذْهَبُ ٱلأَحْمَدِيِّ ٱلْيَمَاذِيِّ لِالْمُدَّعِي وَمُرْشِدِهِ ٱلزَّائِفَيْنِ، أَيْ الْمُدَّعِي وَمُرْشِدِهِ ٱلزَّائِفَيْنِ، أَيْ: أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ نَاطِقَةٌ، أَوْ مَظْهَرَةٌ، أَوْ إِمَامَةٌ، أَوْ مَسِيحَةٌ، أَعْنِي ٱلْإِمَامَ ٱلْفَاطِرِ جَلَّ فَاطِيلَتُهَا وَعَزَّفَاطِرِيَّتُهَا ٱلَّتِي نَسْجُدُ لَهَا جَمِيعًا.

وَمَعَ ذَلِكَ، فَلْنُقِرَّ أَنَّ ٱلِاعْتِمَادَ عَلَى ٱللَّفْظِ ٱلظَّاهِرِيِّ لِنُبُوءَاتِ ٱلْكُتُبِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ هُوَ ٱلدَّاءِ ٱلْعَقْلِيُّ ٱلْمُسْتَشْرِي فِي عَقَائِدِ بَنِي إِبْرَاهِيمَ ٱلظَّاهِرِيَّةِ، كَاشِفًا عَنْ عَقْلِيَّةٍ هُوَ ٱلدَّاءِ ٱلْعَقْلِيُّ ٱلْمُسْتَشْرِي فِي عَقَائِدِ بَنِي إِبْرَاهِيمَ ٱلظَّاهِرِيَّةِ، كَاشِفًا عَنْ عَقْلِيَّةٍ هُو عَنْ عَقْلِيَةٍ عَنْ عَقُلِيَةٍ عَنْ عَقْلِيَةٍ عَنْ كُلِّ مَعْرِفَةٍ حَقَّةٍ، وَهِي دُونَ عُقُولِ كُلِّ ذِي أَرْبَعِ.

بَلْ لِإِثْبَاتِ ٱلْأَصْلِ ٱلتَّانِي، يَجِبُ ٱلتَّعَامُلُ مَعَ ٱلنُّبُوءَاتِ ٱلنَّصِّيَّةِ كَرُمُوزِ تَمْثِيلِيَّةٍ (تَشْبِيهِيَّةٍ) تَقَعُ حَقَائِقُهَا ٱلْبَاطِنَةُ وَأَعْيَائُهَا ٱلتَّنْفِيسِيَّةُ فِي سَطْحٍ آخَرَ كُلِّيًّا غَيْرِ ٱلسَّطْحِ ٱلْأَرْوَاحُ وَتَتَرَوْحَنُ ٱلزَّمَانِيِّ ٱلْمَكَانِيِّ ٱلْمَادِّيِ، وَذَٰلِكَ هُو ٱلْمَجَالُ ٱلَّذِي تَتَجَسَّدُ فِيهِ ٱلْأَرْوَاحُ وَتَتَرَوْحَنُ فِيهِ ٱلْأَرْوَاحُ وَتَتَرَوْحَنُ فِيهِ ٱلْأَجْسَادُ.

فَإِنَّ هٰذِهِ ٱلنُّبُوءَاتِ فِي رَمْزِيَّتِهَا ٱلتَّشْبِيهِيَّةِ تُظْهِرُ لِلسَّالِكِ حَقَائِقَ نَفْسِهِ ٱلْعَقْلِيَّةَ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَكَانِيَّةً أَوْ جَمَاعِيَّةً، وَنَادِرًا جِدًّا، إِنْ وُجِدَ، مَا تُطَابِقُ فِيهِ ٱلْوَاقِعَ الْوَاقِعَ الْتَارِيخِيَّ. ٱلتَّارِيخِيَّ.

وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ ٱلزَّمَنِيَّةَ ٱلتَّارِيخِيَّةَ لِهٰذِهِ ٱلنُّبُوءَاتِ هِي مَوْجُودَةٌ فِي "ذَلِكَ النَّبُوءَاتِ هِي مَوْجُودَةٌ فِي "ذَلِكَ النَّبَوءَاتِ هِي مَوْجُودَةٌ فِي "ذَلِكَ النَّمَانِ (in illo tempore) "وَمَوْجُودَةٌ كَذَٰلِكَ "دَائِمًا-قَدِيمًا"، فَهِيَ بِحَقِيقَتِهَا تَارِيخَانِيَّةٌ مُقَدِّسَةٌ (هِيْرُوهِيسْتُورِيَّةٌ) وَلَيْسَتْ حَرْفِيَّةً.

وَذَٰلِكَ لِأَنَّ هٰذِهِ ٱلرُّمُوزَ ٱلتَّشْبِهِيَّةَ هِي، بِطَبِيعَتِهَا، بِدَايَاتِيَّةٌ (مُبَادِرِيَّةٌ إِلَى السُّلُوكِ)، وَمَقْصُودُهَا تَوْجِيهُ ٱلْمُتَلَقِّي إِلَى حَقِيقَةٍ أَعْلَى مِنَ ٱلْفَهْمِ، فَمَنْ لَا يَمْلِكُ مَفَاتِيحَ التَّأُويلِ وَٱلتَّرْقِيَةِ إِلَى مَقَامَاتِهَا ٱلْحُقِيقِيَّةِ، فَلَا عِلْمَ لَهُ بِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هٰذِهِ ٱلرُّمُوزُ وَمَا التَّأُويلِ وَٱلتَّرْقِيَةِ إِلَى مَقَامَاتِهَا ٱلْحُقِيقِيَّةِ، فَلَا عِلْمَ لَهُ بِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هٰذِهِ ٱلرُّمُوزُ وَمَا تَعْنِيهِ، وَإِنَّمَا هُو، فِي أَفْضَلِ ٱلْأَحْوَالِ، يَخْمِنُ، وَفِي أَسْوَبُهَا، مُضَلَّلُ يُضِلُّ غَيْرَهُ: وَفِي أَسْوَبُهَا، مُضَلَّلُ يُضِلُّ عَيْرَهُ: وَفِي أَسْوَبُها، مُضَلِّلُ يُضِلُّ عَيْرَهُ: وَلِي أَسْوَبُها، مُضَلِّلُ يُضِلُ الْأَحْوَالِ، يَخْمِنُ، وَفِي أَسْوَبُها، مُضَلِّلُ يُضِلُّ عَيْرَهُ: وَلَا الطَّنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَأَيْضًا - وَأَمَّا ٱلْأُصُولُ ٱلتَّالِيَةُ - فَفِي كُلِّ سِيَاقٍ عَقَائِدِيٍّ أَوْ مِيتَافِيزِيقِيِّ شِيعِيِّ أَصِيلٍ، سَوَاءٌ كَانَ أُرْتُوذُ كُسِيًّا أَوْ هِيرِيتُوذُ كُسِيًّا، فَإِنَّ عَقِيدَةَ ٱلْبَدَاءِ دَائِمًا فِي حَالِ أَصِيلٍ، سَوَاءٌ كَانَ أُرْتُوذُ كُسِيًّا أَوْ هِيرِيتُوذُ كُسِيًّا، فَإِنَّ عَقِيدَةَ ٱلْبَدَاءِ دَائِمًا عَلَى يَدِ ٱلْعَمَلِ وَٱلْفِعْلِ، بِحَيْثُ إِنَّ ٱلرُّمُوزَ ٱلتَّشْبِيهِيَّةَ لَا يُمْكِنُ ٱسْتِجْلَاؤُهَا تَمَامًا عَلَى يَدِ ٱلسَّالِكِ إِلَّا بِٱلرُّجُوعِ إِلَيْهَا، أَيْ: إِلَى ٱلْبَدَاءِ.

وَلَا يُمْكِنُ، فِي ٱلْمِقْبَلِ، ٱلِاَسْتِفَادَةُ مِنْ ٱلْبَدَاءِ نَفْسِهِ عَلَى وَجْهِهِ ٱلصَّحِيحِ، إِلَّا بِٱلرُّجُوعِ إِلَى ٱلْعِلِّيَّةِ ٱلْكَوْنِيَّةِ ٱلَّتِي تَحْتَضِنُهُ، وَهِي: ٱلْمَشِيئَةُ، وَٱلْإِرَادَةُ، وَٱلْقَدَرُ،

وَٱلْقَضَاءُ، وَٱلْإِمْضَاءُ، وَٱلْأَجَلُ، وَٱلْكِتَابُ؛ أَيْ: ٱلْخِصَالُ ٱلسَّبْعَةُ، ٱلَّتِي تَقَعُ بِنَفْسِهَا فِي قُدْرَةِ ٱلْعِلْمِ ٱلْإِلْمِيِّ، وَهِيَ، فِي ٱلْمَجْمُوعِ، تَصِفُ ٱلِآنْبِسَاطَ ٱلْأَوَّلَ لِذَاتِ ٱلْأَلُوهَةِ ٱلْغَيْرِ ٱلْمَعْرُوفَةِ، كَنزًا مَحْفِيًّا يُرِيدُ أَنْ يُعْرَفَ.

وَكَذَٰلِكَ، فَإِنَّ حَقَائِقَ حَدِيثِ ٱلْحُقِيقَةِ نَفْسِهِ، لَا تَتَجَلَّى لِأَحَدٍ عَلَى وَجْمِهَا، إِلَّا بِٱلرُّجُوعِ إِلَى رَمْزِ ٱلِاَسْمِ ٱلْأَعْظَمِ؛ وَإِنَّ ٱلِاَسْمَ ٱلْأَعْظَمَ لَا يُفْصِحُ عَنْ أَسْرَارِهِ إِلَّا إِلَّا عُظَمَ لَا يُفْصِحُ عَنْ أَسْرَارِهِ إِلَّا إِلَّهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْحِيدِ ٱلذَّاتِ، لِمَنْ أَحَاطَ بِسِرَارِ تَسْبِيحِ ٱلْفَاطِمَةِ، مَعَ ٱلْأَسْمَاءِ ٱلسِّتَّةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْحِيدِ ٱلذَّاتِ، ثُمَّ تَوْحِيدِ ٱلْأَفْعَالِ، ثُمَّ تَوْحِيدِ ٱلْعِبَادَةِ.

وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ، يَجْرِي فِي سِيَاقِ ٱلْجَدَلِ ٱلدَّائِمِ، ٱلْحَاصِلِ أَبَدًا، بَيْنَ شِقَّيِ ٱلنَّفِي وَٱلْإِثْبَاتِ؛ أَيْ: بَيْنَ ٱلْقَدِمِ وَٱلْوُجُودِ؛ أَوْ - إِنْ شِئْتَ - بَيْنَ ٱلنَّارِ وَٱلنُّورِ. فَالْإِثْبَاتِ؛ فَإِنَّهُ مَعْنَى مِمَّا يَقُولُهُ ٱلْمَعْصُومُ عَلَيْسَكِمْ حِينَ يَقُولُ، قَوْلُهُ تَعَالَى:

هَلَكَ اَلْعَامِلُونَ إِلاَّ اَلْعَابِدُونَ، وَهَلَكَ اَلْعَابِدُونَ إِلاَّ اَلْعَالِمُونَ، وَهَلَكَ اَلْعَابِدُونَ إِلاَّ اَلْمُخْلِصُونَ، وَهَلَكَ اَلْصَّادِقُونَ إِلاَّ اَلْمُخْلِصُونَ، وَهَلَكَ اَلْعَالِمُونَ إِلاَّ اَلْمُخْلِصُونَ، وَهَلَكَ اَلْمُتَّقُونَ إِلاَّ اَلْمُوقِنُونَ، وَإِنَّ الْمُخْلِصُونَ إِلاَّ اَلْمُوقِنُونَ، وَإِنَّ الْمُوقِنِينَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. المُوقِنِينَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. المُوقِنِينَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. المُوقِنِينَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

إِنَّ ٱلِاَنْتِحَالَ وَتَرْدِيدَهُ ٱلسَّاذَجَ ٱلْمُنْحَطَّ لَيْسَ مِنَ ٱلْخُلُقِ ٱلْقَوِيمِ. وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي كُلِّ مَا كَتَبَهُ أَوْ نَشَرَهُ ٱلْمُدَّعِي ٱلزَّائِفُ، وَلَا - فِي ٱلْحُقِيقَةِ - فِي كَلَامِ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي كُلِّ مَا كَتَبَهُ أَوْ نَشَرَهُ ٱلْمُدَّعِي ٱلزَّائِفُ، وَلَا أَدْنَى بَرْقٍ، مِنْ هٰذِهِ ٱلْمُعَانِي ٱلَّتِي مَنْ يُرْعَمُ أَنَّهُ أُسْتَاذُهُ ٱلزَّائِفُ أَيْضًا، أَيُّ إِشَارَةٍ، وَلَا أَدْنَى بَرْقٍ، مِنْ هٰذِهِ ٱلْمُعَانِي ٱلَّتِي بَيَّنَاهَا فِي ٱلْفَوْقِ، عَمَّا يُتْبِتُ لِكُلِّ مُنْصِفٍ أَنَّهُمَا مَعًا لَمْ يَمْلِكًا قَطُّ مَعْرِفَةً، وَلَا عِلْمًا بَيْنَاهَا فِي ٱلْفَوْقِ، عَمَّا يُتْبِتُ لِكُلِّ مُنْصِفٍ أَنَّهُمَا مَعًا لَمْ يَمْلِكًا قَطُّ مَعْرِفَةً، وَلَا عِلْمًا جَوْيَقُهُ وَتَأْوِيلُهُ. فَلَا شَكَ، حَقِيقًا، بِتُرَاثِ ٱلنَّهُوءَاتِ ٱلشِّيعِيَّةِ ٱلَّذِي يَدَّعِيَانِ أَنَّهُمَا تَحْقِيقُهُ وَتَأُويلُهُ. فَلَا شَكَ، إِذَنْ، أَنَّهُمَا هُووَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ، آل عَران: ٧﴾ لَيْسَا.

فَمَا فَائِدَةُ ﴿إِمَامِ» أَوْ ﴿مَهْدِيِّ» دُونَهَا، خُصُوصًا وَأَنَّ كِلَيْهِمَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِي بِآيَاتٍ مِثْلَ آيَاتِ ٱلْقُرْآنِ كَمَا فَعَلَ ٱلنُّقْطَةُ ٱلْأُولَى، وَكَمَا فَعَلَ صُبْحُ ٱلْأَزْلِ، وَكَمَا فَعَلْتُ أَنَا؟

مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، ج ١، ص ٣٧.

إِنَّ ٱلِاَقْتِصَارَ عَلَى ٱلدَّعْوَى - وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهَا نَفَرُ يَسِيرٌ - مَعَ ٱلِاَسْتِنَادِ إِلَى أَسْفَلِ مَرَاتِبِ ٱلتَّفْكِيرِ، وَأَبْيَنِ ٱلْمَعَانِي ٱلظَّاهِرِيَّةِ ٱلْحُرْفِيَّةِ، وَأَدْنَى ٱلْقَوَاسِمِ ٱلْمُشْتَرَكَةِ، وَذَٰلِكَ مَرَاتِبِ ٱلتَّفْكِيرِ، وَأَبْيَنِ ٱلْمَعَانِي ٱلظَّاهِرِيَّةِ ٱلْحُرْفِيَّةِ، وَأَدْنَى ٱلْقَوَاسِمِ ٱلْمُشْتَرَكَةِ، وَذَٰلِكَ كُلُّهُ فِي إِطَارِ خَلِيطٍ مُشَوَّشٍ نِيُو-غُنُوسْطِيِّ «نِيُو أَيْجِيٍّ» ضَالً، لَا يَصْنَعُ «مَهْدِيًّا» وَلَا «إِمَامًا» وَلَا نَبِيًّا وَلَا وَلِا مَسِيحًا.

فَإِنَّ تَفَاهَاتِ أَهْلِ ٱلْحُدِيثِ ٱلظَّاهِرِيِّينَ ٱلْحُرْفِيِّينَ لَيْسَتْ بَدِيلًا عَنْ عَقِيدَةٍ كَلَامِيَّةٍ رَضِينَةٍ، أَوْ مِيتَافِيزِيقَا مُتَمَاسِكَةٍ، أَوْ بَاطِنِيَّةٍ نَشِيطَةٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ تَأْوِيلًا جَدِيرًا بِٱسْمِ «ٱلْهَرْمِنُوطِيقَا».

بَلْ هِي لَا تَكْشِفُ إِلَّا عَنْ كَوْنِكَ لَاعِبًا مُبْتَدِئًا فِي لُعْبَةِ ٱللَّغَةِ ٱلْوِيتْغِنْشْتَايْنِيَّةِ ٱلشَّفَّافَةِ، وَعَابِدًا لِعِجْلِكَ ٱلذَّهَبِيِّ، أَيْ: نَفْسِكَ ٱلْأَسْفَلِ، تُوَحِّدُ عَدَمِيَّتَكَ ٱلضَّائِعَةَ ٱلْمُتَوَهِّمَةَ، يَا أَبَا ٱلْكَاذِبِ!

ٱكْشِفْ لَنَا أَعْمَاقَ ٱلْأَسْرَارِ كَمَا لَمْ نَرَ قَطُّ وَلَمْ نَسْمَعْ قَطُّ مِنْ قَبْلُ! وَحَدِّثْنَا عَنْ حَقِيقَةِ ٱللَّهِ وَعَنْ أَسْرَارِ ٱلْكُوْنِ عَلَى مُسْتَوَى مِنَ ٱلْعُمْقِ لَمْ نَعْهَدْهُ فِي سَابِقِ ٱلْعُهُودِ! حَقِيقَةِ ٱللَّهِ وَعَنْ أَسْرَارِ ٱلْكُوْنِ عَلَى مُسْتَوَى مِنَ ٱلْعُمْقِ لَمْ نَعْهَدْهُ فِي سَابِقِ ٱلْعُهُودِ! وَالْفَعْ ٱلْعُجْبَ عَمَّا لَمْ نَكُنْ نُدْرِكُهُ، وَلَا تُعِدْ تَعْلِيفَ مَا قَدْ قَالَهُ ٱلْآخَرُونَ وَفَصَّلُوهُ وَارْفَعْ ٱلْحُجْبَ عَمَّا لَمْ نَكُنْ نُدْرِكُهُ، وَلَا تُعِدْ تَعْلِيفَ مَا قَدْ قَالَهُ ٱلْآخَرُونَ وَفَصَّلُوهُ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ، ثُمَّ تَتَوَقَّعُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ دَعْوَاكَ عَلَى مَحْمَلِ ٱلْجِدِّ عِندَ أَهْلِ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ، ثُمَّ تَتَوَقَّعُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ دَعْوَاكَ عَلَى مَحْمَلِ ٱلْجِدِّ عِندَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ ٱلْخُقَةِ بِٱللَّهِ وَٱلسَّالِكِينَ بِٱلصِّدْقِ نَحْوَهُ، يَا أَبَا ٱلْكَاذِبِ!

إِنَّ ٱلظُّهُورَ ٱلْعَلَنِيَّ لِلنُّقْطَةِ ٱلْأُولَى كَانَ تَفْسِيرَهُ لِسُورَةِ يُوسُفَ، «قَيُّومُ ٱلْأَسْمَاءِ»، وَهُوَ قُرْآنُ جَدِيدٌ حَقًّا أَذْهَلَ ٱلْعَالَمَ، وَأَرْعَدَ فَوَادِجَ كِيَانِ ٱلْمَجْمُوعِ ٱلْكَهَنُوتِيِّ ٱلسُّنِّيِّ وَهُوَ قُرْآنُ جَدِيدٌ حَقًّا أَذْهَلَ ٱلْعَالَمَ، وَأَرْعَدَ فَوَادِجَ كِيَانِ ٱلْمَجْمُوعِ ٱلْكَهَنُوتِيِّ ٱلسُّنِيِّ وَهُو قُرْآنُ جَدِيدٌ حَقًا أَذْهَلَ ٱلْعَالَمَ، وَأَرْعَدَ فَوَادِجَ كِيَانِ ٱلْمَجْمُوعِ ٱلْكَهَنُوتِيِّ ٱلسُّنِيِّ وَاللَّهَا مِنْ سَابِقَةٍ!

يَا أَبَا ٱلْكَاذِبِ، وَكَمَا قُلْنَا سَابِقًا: إِنَّ كَافَّةَ كَتَابَاتِكَ ٱلْمُفْلِسَةِ وَتَصْرِيحَاتِكَ ٱلْعَلَنِيَّةِ - نَاهِيكَ عَنْ أُسْتَاذِكَ ٱلْمَفْقُودِ - لَا تُعَادِلُ فِي ٱلْقِيمَةِ وَلَا فِي ٱلْعُمْقِ وَلَا فِي ٱلْمَضْمُونِ عَنْ أُسْتَاذِكَ ٱلْمَفْهُودِ - لَا تُعَادِلُ فِي ٱلْقِيمَةِ وَلَا فِي ٱلْعُمْقِ وَلَا فِي ٱلْمَضْمُونِ حَرْفًا وَاحِدًا مِنْ «قَيُّومِ ٱلْأَسْمَاءِ»!

فَإِنْ كُنْتَ تَرْعُمُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنَّنَا نُوجِّهُ إِلَيْكَ وَإِلَى أُسْتَاذِكَ ٱلْمَغِيبِ نَفْسَ ٱلتَّحَدِّي ٱلَّذِي وَجَهَهُ ٱلْقُرْآنُ إِلَى مُعَانِدِيهِ: ﴿ فَأْتُوا بِآيَةٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، يوس: ٣٨ ﴾! لِأَنَّ مَا تُسَمِّيهِ «مَعْنَوِيَّةً » وَرِسَالتَكَ ٱلْعَامَّةَ، كَمَا هِي عَلَيْهِ، سَطْحِيَّةٌ جِدًّا وَمُنْحَطَّةٌ إِلَى أَدْنَى دَرَجَاتِ ٱلرُّدَاءَةِ؛ وَكُلُّ مَا فَعَلْتَهُ هُوَ أَنْ قُمْتَ بِٱسْتِحْلَاصِ عَنَاصِرَ مِنَ ٱلنُّعُنُوصِيَّةِ وَغَسَلْتَهَا «تَبْيِيضًا»، ثُمَّ رَكَّبْتَهَا عَلَى قَالَبِ نِيُو-أَيْجِيٍّ مُتَوَقَّعٍ وَمُتَهَاوِنٍ فِي ٱلنُّعُوصِيَّةِ وَغَسَلْتَها «تَبْيِيضًا»، ثُمَّ رَكَّبْتَهَا عَلَى قَالَبِ نِيُو-أَيْجِيٍّ مُتَوَقَّعٍ وَمُتَهَاوِنٍ فِي ٱلنُعْلَوصِيَّةِ وَغَسَلْتَها «تَبْيِيضًا»، ثُمَّ رَكَّبْتَهَا عَلَى قَالَبٍ نِيُو-أَيْجِيٍّ مُتَوَقَّعٍ وَمُتَهَاوِنٍ فِي ٱلنُعْلَومِيَّةِ وَغَسَلْتَها «تَبْيِيضًا»، ثُمَّ رَكَّبْتَهَا عَلَى قَالَبٍ نِيُو-أَيْجِيٍّ مُتَوَقَّعٍ وَمُتَهَاوِنٍ فِي ٱلنُعْلَاتُهُ وَغَسَلْتَها وَبَسِيطَةًا وَشُوهُمَ وَالْتَعَرْتَ جَوَانِبَ مِنَ ٱلنُّصَيْرِيَّةٍ وَقَدْ شَوَّهُمَ الشَوْمِيَّا وَبَيْ الْتَعَلَيْهُ وَلَا تَشُومِيَّا وَبَيْ الْمُعَلِيَةِ إِمَامِيَّةٍ سَطْحِيَّةٍ جِدًّا، وَكَثِيرٌ مِمَّا فِيهَا لَا يَسْتَقِيمُ لَا عَقْلًا وَلَا نَقْلًا!

وَلَعَلَّهُ - وَإِنْ كَانَ سَيِّنًا - فَ «أُوشُو» كَانَ أَعْتَق مِنْكَ، وَأَبْدَعَ، وَأَصْدَقَ فِي ٱلْمَشْرُوعِ ٱلْمَعْنَوِيِّ، وَذَٰلِكَ - فِي ٱلنِّهَايَةِ - هُو مَا تُرِيدُ أَنْ تُقَدِّمَ نَفْسَكَ عَلَى صُورَتِهِ: «أُوشُو» إِسْلَامِيُّ شِيعِيُّ! أَنْتَ بَائِسُ حَقًّا - بَلْ لَعَلَّكَ أَنْتَ نَفْسُكَ صَحِيَّةٌ لِمَشْرُوعِ م.ك. إسْلَامِيُّ شِيعِيُّ! أَنْتَ بَائِسُ حَقًّا - بَلْ لَعَلَّكَ أَنْتَ نَفْسُكَ صَحِيَّةٌ لِمَشْرُوعِ م.ك. أَلْتُرَا (MKULTRA) فَصَوْتُكَ الرُّوتِينِيُّ الرَّتِيبُ، الآلِيُّ المُزْعِجُ، يُوحِي بِذَلِكَ! وَأَمَّا تِلْكَ الْحَبْرِيَاءُ الْحُامِضَةُ الَّتِي لَا تُفَارِقُ وَجْهَكَ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَظُهُورٍ عَلَنِيٍّ، فَإِنَّهُ وَأُمَّا تِلْكَ الْحَبْرِيَاءُ الْحُامِضَةُ الَّتِي لَا تُفَارِقُ وَجْهَكَ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَظُهُورٍ عَلَنِيٍّ، فَإِنَّا لَا تُحَبِّبُكَ إِلَى أَحَدٍ، بَلْ عَلَى ٱلْعَكْسِ، تُتْبِتُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ أَبُرُ مِنْ قُدْسٍ، لَا تَعْبُكُ إِلَى أَحَدٍ، بَلْ عَلَى ٱلْعَكْسِ، تُتْبِتُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ أَبُرُ مِنْ قُدْسٍ، لَا لَكِبْرِكَا إِلَى أَحَدٍ، بَلْ عَلَى ٱلْعَكْسِ، تُتْبِتُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ أَبُو مِنْ قُدْسٍ،

وَإِحْدَى عَيْنَيْكَ دَوْمًا تَبْدُو أَكْبَرَ مِنَ الأُخْرَى، فَتُظْهِرُكَ كَأَنَّكَ شِرِّرُ وَفَاتِكُ. قَالَ لَنَا أَحَدٌ مُنْذُ قَرِيبٍ إِنَّ هَيْئَتَكَ وَمَلَا مِحَ سُلُوكِكَ تُذَكِّرُهُ بِمُتَشَرِّدٍ كَانَ يَبِيعُ ٱلحُشِيشَ مِنْ خَلْفِ شَاحِنَةٍ قَدِيمَةٍ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا حَيِّهِ!

بَلْ تُظْهِرُ مَا فِيكَ مِنْ نِفَاقٍ، وَتَكَبُّرِ، وَآغْتِرَارٍ، وَجِرْمٍ مُسْتَكِينِ!

إِنَّ مَظْهَرَكَ لَيُشْبِهُ سِيمَا ٱلأَشْرَارِ، لِأَنَّكَ مِنْهُمْ، بَلْ أَنْتَ سَفَّاحٌ وَزَعِيمُ عِصَابَةٍ عَلَى فَعْ مَظْهَرَكَ لَيُشْبِهُ سِيمَا ٱلأَشْرَارِ، لِأَنَّكَ مِنْهُمْ، فَإِنَّكَ تُعِيدُ - وَلَعَلَّكَ لَا تَشْعُرُ - مَا فَعَلَهُ هُوَ نَفْسُهُ بِعَيْنِهِ!

وَقَدْ قَامَ مُنَافِسُوكَ مِنْ "أَصْحَابِ ٱلرَّايَاتِ ٱلْبِيضِ" يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ، وَيَشْكُونَ مِنْ خِيَانَتِكَ لِأَحْمَدَ ٱلْخَسَنِ وَحَرَكَتِهِ ٱلْأَصْلِيَّةِ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّكَ تَدَّعِي أَنَّهُ سَلَفُكَ!

وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِيكَ، حَقًّا وَبِلَا اسْتِثْنَاءٍ، يَفْضَحُكَ كَمُحْتَالٍ نَذْلٍ سَاقِطٍ، فَإِلَهُكَ إِلهٌ كُنْلُوقٌ فِي عُقِيدَتِكَ الْمُنْحَرِفَةِ، وَهُوَ وَهُمُّ نَاشِئٌ عَنْ خَيَالِكَ الْمُضَلَّلِ الْمَسْخُوطِ، لَا الْإِلهُ الْحَيُّ الْحُقُّ! أَلَا تَسْتَحِي، أَيُّهَا الْمُخَبَّلُ الْمَغْرُورُ؟

وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ، فَمَا شَأْنُكَ أَنْتَ وَفِرْقَتُكَ فِي ٱلِآرْتِدَاءِ بِٱلسَّوَادِ وَٱتِّخَاذِهِ لِبَاسًا لِهُوِيَّتِكُمُ ٱلْجُمَاعِيَّةِ؟ فَعَلَى ٱلرَّغْمِ مِمَّا تَفْعَلُهُ عَمَائِمُ ٱلْحُوْزَةِ ٱللَّعِينَةِ وَأَتْبَاعُهَا ٱلْعُمْيَانُ لَلُهُويَّتِكُمُ ٱلْجُمَاعِيَّةِ وَأَتْبَاعُهَا ٱلْعُمْيَانُ وَمَا فَعَلُوهُ طَوَالَ قُرُونٍ - فَإِنَّ هُنَاكَ أَحَادِيثَ صَرِيحَةً وَقَاطِعَةً عَنْ ٱلْمَعْصُومِينَ وَمَا فَعَلُوهُ طَوَالَ قُرُونٍ - فَإِنَّ هُنَاكَ أَحَادِيثَ صَرِيحَةً وَقَاطِعَةً عَنْ ٱلْمَعْصُومِينَ عَلَيْسَيِّ إِلَا تُصَرِّحُ بِكَرَاهَتِهِمْ لِذَلِكَ ٱللَّوْنِ، وَلِآلِآرْتِدَاءِ بِهِ كَلِبَاسٍ. وَإِلَيْكَ ٱلدَّلِيلَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْسَكِلْهِ : فِيمَا عَلَّمَ أَصْعَابَهُ: لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ، فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ.^

ا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَنَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَفَعَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنَّ لِللهِ عَلْمُ لَا لَيْ اللهِ وَالْمُؤْمِنَّ لِللهِ عَلَى اللهِ وَالْمُؤْمِنَّ لِللهِ وَالْمُؤْمِنَاءِ.

<sup>^</sup> مَن لَا يَعْضُرُهُ ٱلْفَقِيه، ج ١، ص ٢٥١، ٱلْخُدِيثُ ٧٦٧.

٢ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مُحَدَّيْفَة بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلْكِيَّ لِإِلْ بِالْحِيرَةِ، حُذَيْفَة بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلْكِيَّ لِإِللهِ عَلْكِيَّ لِإِللهِ عَلْكِيَّ لِإِللهِ اللهِ عَلْكِيَّ لِإِللهِ أَسْوَدُ فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَلِيفَةِ يَدْعُوهُ، فَدَعَا بِمِمْطَرٍ أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَلِيفَةِ يَدْعُوهُ، فَدَعَا بِمِمْطَرٍ أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ وَالْآخَرُ أَبْيَضُ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْسَكِلِامٍ : أَمَا إِنِي أَلْبَسُهُ وَأَنْ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْسَكِلِامٍ : أَمَا إِنِي أَلْبَسُهُ وَأَنْ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْسَكِلِمٍ : أَمَا إِنِي أَلْبَسُهُ وَأَنْ أَنْهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ . '

فِي دَعْوَاكَ الْمَزْعُومَةِ بِإِعَادَةِ تَأْسِيسِ التَّشَيُّعِ النَّقِيِّ، يَبْدُو أَنَّكَ لَمْ تَتَلَقَّى الرِّسَالَةَ، يَا أَبَا الْكَاذِب!

فَفِي هٰذَا الْخُصُوصِ بِعَيْنِهِ، وَخِلَافًا صَرِيحًا لِمَا قَامَ بِهِ الْبَيَانُ جَهَارًا، قَدِ اخْتَرْتَ أَنْ قَفِي هٰذَا الْخُصُوصِ بِعَيْنِهِ، وَخِلَافًا صَرِيحًا لِمَا قَامَ بِهِ الْبَيَانُ جَهَارًا، قَدِ اخْتَرْتَ أَنْكُ الْحُوزَةِ. تَشْلُكَ مَسْلَكَهُ مُلَّاوَاتُ الْحُوزَةِ. وَلَا مَشْلُوجٌ مِنْ نَفْسِ التَّوْبِ الْخَبِيثِ الَّذِي نُسِجُوا وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَٰلِكَ أَنَّكَ، فِي الْغَايَةِ، مَنْسُوجٌ مِنْ نَفْسِ التَّوْبِ الْخَبِيثِ الَّذِي نُسِجُوا مَنْهُ.

وَيَبْدُو أَنَّ اسْتِبْدَادَكَ السُّلْطَوِيَّ الْمُعَادِيَ لِلدِّيمُقْرَاطِيَّةِ يُثْبِتُ ذَٰلِكَ، وَمِنْ ثُمَّ حُبُّكَ

<sup>1</sup> الكافي، ج ٦، **بَابُ لُبْسِ السَّوَادِ،** الصفحة ٤٤٩.

لِذُلِكَ اللَّوْنِ مِنَ اللِّبَاسِ الَّذِي خُصَّ بِهِ أَهْلُ النَّارِ وَتَمَاثُلُكَ بِهِ! نَعَمْ، الرَّايَاتُ السُّودُ، لَوْنُ رَايَةِ أَهْلِ السَّعِيرِ!

# قَصِيدَةُ النُّورِ عَلَى الزَّيْفِ وَالتَّلْبِيسَا

دَعِ النُّبُوءَةَ لِلرُّوحِ الْعَلِيِّ ﷺ فَمَا لِمُدَّعٍ يَفْتَرِي كَيْسَا؟ وَآيَاتُهُ لَيْسَتْ نَصًّا حُرُوفًا ﷺ وَلَا ظَاهِرًا يَسْتَحِقُّ التَّمْسِيسَا فَإِنَّ الْوُجُودَ نَفِيُّ وَفَانٍ ﷺ وَمَا النُّورُ إِلَّا الَّذِي أَنْتَ سَاسَا فَإِنَّ الْوُجُودَ نَفِيُّ وَفَانٍ ﷺ فَهِي الْمَرْفُوعَةُ فِي التَّنَاسِيسَا وَكُلُّ الْكُتُبِ الَّتِي قَدْ سَبَقْنَا ﷺ فَهِي الْمَرْفُوعَةُ فِي التَّنَاسِيسَا وَمَا كُلُّ مَنْ لَبِسَ السَّوَادَ نَبِيُ ﷺ بَلْ هُو الْقِبْطِيُّ فِي التَّلْبِيسَا وَلَا كُلُّ مَنْ قَالَ: أَنَا هُوَ، كَانَ ﷺ بَلْ ذَاكَ فِي جَهْلِهِ يَتَمَاسَا وَلَا كُلُّ مَنْ قَالَ: أَنَا هُوَ، كَانَ ﷺ وَإِنِّي أَنَا مَنْ عَلَى الْمُلْكِ جَاسَا؟ أَمَا قُلْتُ: إِنِّي أَنَا الْبَيَانُ؟ ۞ وَمَنْ كَانَ فِي النُّورِ أَوْفَى نِسَاسَا فَهَرَى ۞ وَمَنْ كَانَ فِي النُّورِ أَوْفَى نِسَاسَا

٤ : فِي لَقَبِ «الْيَمَانِيِّ» فِي عِلْمِ الْآخِرَةِ الْإِمَامِيِّ وَتَحَقُّقِهِ فِي ظُهُورِ الْبَيَانِ

سَنُبَاشِرُ أَوَّلًا هٰذِهِ النُّقْطَةَ التَّالِيَةَ مِنْ وِجْهَتِنَا الْبَيَانِيَّةِ الْكُبْرَىٰ، قَبْلَ أَنْ نُفَكِّكُهَا تَفْكِيكًا تَامًّا عَلَىٰ الْمُسْتَوَى التَّارِيِخِيِّ. فَلْنَبْدَأُ إِذًا هٰذَا الْقِسْمَ بِذِكْرِ نُقْطَةٍ مُهِمَّةٍ وَمُنَاسِبَةٍ مِنْ أَقْدَمِ مَصَادِرِ تَارِيخِ الْبَابِيَّةِ، أَعْنِي بِذَلِكَ كِتَابَ نُقْطَةِ الْكَافِ لِحَاجِ وَمُنَاسِبَةٍ مِنْ أَقْدَمِ مَصَادِرِ تَارِيخِ الْبَابِيَّةِ، أَعْنِي بِذَلِكَ كِتَابَ نُقْطَةِ الْكَافِ لِحَاجِ وَمُنَاسِبَةٍ مِنْ أَقْدَمِ مَصَادِرِ تَارِيخِ الْبَابِيَّةِ، أَعْنِي بِذَلِكَ كِتَابَ نُقْطَةِ الْكَافِ لِحَاجِ مِيرْزَا جَانِي الْكَاشَانِيِّ (تُوفِي سَنَةَ ١٢٦٨هـ). فَقَدْ قَالَ فِيهِ:

...أَمَا رَايَةُ الْيَمَانِيِّ فَالْمُرَادُ بِهَا جَنَابُ ذِكْرٍ. وَأَمَّا رَايَةُ الْحُسَيْنِيِّ، فَهِي اَوْضَعُهُنَّ، وَالْمُرَادُ بِهَا رَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَنِ عَلْيَسَيِّلِالْالِّ، وَهِي رَايَةُ حَضَرَةِ الْقُدُّوسِ. وَأَمَّا رَايَةُ الْخُرَاسَانِيِّ، فَالْمُرَادُ بِهَا رَايَةُ جَنَابِ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ عَلَيْسَ لِلْاِلِّ مَا اللَّيْ مُوالِمُ اللَّهِ اللَّهُ وَكَانَ هُو الْبَابَ الشُّهَدَاءِ عَلَيْسَ لِلْاِلْمُ اللَّهِ الطَّالِقَانِيِّ، الَّتِي يُقَالُ فِيهَا إِنَّهَا تَظْهَرُ مِنْ لَجَنَابِ اللَّكُورِ. وَأَمَّا رَايَةُ الطَّالِقَانِيِّ، الَّتِي يُقَالُ فِيهَا إِنَّهَا تَظْهَرُ مِنْ لَكِنَابِ اللَّكُورِ. وَأَمَّا رَايَةُ الطَّالِقَانِيِّ، الَّتِي يُقَالُ فِيهَا إِنَّهَا تَظْهَرُ مِنْ الْمُرَادُ بِهَا جَنَابُ طَاهِرَةَ، إِذْ إِنَّ وَالِدَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ طَافِرَةِ مَا لَاقِيَ وَالِدَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ طَالِقَانَ، فَالْمُرَادُ بِهَا جَنَابُ طَاهِرَةَ، إِذْ إِنَّ وَالِدَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ طَالِقَانَ. وَأَمَّا رَايَةُ السُّفْيَانِيِّ، فَالْمُرَادُ بِهَا نَاصِرُ اللَّيْ فَالْمُرَادُ مِنَ الْمُرَادُ فِيهَا اللَّهُ اللَّيْ شَاه... اللَّيْ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُولِ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُولِ اللْهُ اللْهُ الْمُولِ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللِّهُ الْمُولِ اللللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللْمُولِ اللللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللللْهُ الْمُولِ الْمُعْرَادُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ ا

ا كتاب نقطة الكاف، تحقيق: إدوارد براون، (ليدن: إي. ج. برل، ١٩١٠م)، ص ١٥٢-١٥٣.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنِ الْيَمَانِيِّ، الْمَنْسُوبُ إِلَى مُحَمَّدِ البَاقِرِ عَلَيْتَ لِإِرْ ، فَإِنَّهُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنِ الْيَمَانِيِّ، الْمَنْسُوبُ إِلَى مُحَمَّدِ البَاقِرِ عَلَيْتَ لِإِرْ ، فَإِنَّهُ وَأُمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُ وَلُولُ:

ثُمَّ قَالَ عَلَيْسَكِلْمِ أَ: خُرُوجُ السُّفْيَانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَالْخُرُاسَانِيِّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَنِظَامُ الْخُرَزِ يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَيَكُونُ الْبَأْسُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَيْلُّ لِمَنْ نَاوَاهُمْ."

فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ السُّفْيَانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَالْخُرُاسَانِيِّ قَدْ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي شَهْرٍ وَاحِدٍ، وَفِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتِلْكَ السَّنَةُ هِي سَنَةُ ١٢٦٤هـ (١٨٤٨م)، حِينَ صَعِدَ نَاصِرُ الدِّينِ شَاهُ الْقَاجَارِيُّ (تُوفِي سَنَةَ ١٣١٣هـ / ١٨٩٦م) إِلَى عَرْشِ صَعِدَ نَاصِرُ الدِّينِ شَاهُ الْقَاجَارِيُّ (تُوفِي سَنَةَ ١٣١٣هـ / ١٨٩٦م) إلى عَرْشِ الطَّاوُوْسِ فِي إِيرَان، وَذَٰلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ مُحَمَّدِ شَاهُ الْقَاجَارِيِّ فِي أُوائِلِ شَهْرِ الطَّاوُوْسِ فِي إِيرَان، وَذَٰلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ مُحَمَّدِ شَاهُ الْقَاجَارِيِّ فِي أُوائِلِ شَهْرِ أَيْلُول (سِبْتَمْبَر) مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ.

وَفْقًا لِبَعْضِ الرِّوَايَاتِ، فَقَدِ اسْتَغْرَقَ السَّفَرُ مِنْ تَبْرِيزَ إِلَى طَهْرَانَ قُرَابَةَ شَهْرٍ كَامِلٍ. وَفَي أَثْنَاءِ ذَٰلِكَ الشَّهْرِ بِعَيْنِهِ، قَاتَلَ الْبَابِيُّونَ تَحْتَ قِيَادَةِ مُلَّا حُسَيْنِ الْبُشْرُوئِيِّ (تُوفِيِّ وَفِي أَثْنَاءِ ذَٰلِكَ الشَّهْرِ بِعَيْنِهِ، قَاتَلَ الْبَابِيُّونَ تَحْتَ قِيَادَةِ مُلَّا حُسَيْنِ الْبُشْرُوئِيِّ (تُوفِي رَقُهِ فَي الْبَابِ، فِي طَرِيقِهِمْ مِنْ مَشْهَدٍ فِي سَنَةَ ١٢٦٥هـ / ١٨٤٩م)، وَهُو أَوَّلُ "حَرْثٍ حَيِّ" لِلْبَابِ، فِي طَرِيقِهِمْ مِنْ مَشْهَدٍ فِي

<sup>&</sup>quot; بحار الأنوار، ج ٥٢، ح ٩٦ (طبعة بيروت: ١٩٨٣م / ١٤٠٣هـ): ص ٢٥٢.

خُرَاسَانَ - حَيْثُ طُرِدُوا لِأَجْلِ نَشَاطَاتِهِمْ - إِلَى مَازَنْدَرَان، حَيْثُ لَقِيَهُمْ فِي الطَّرِيقِ الْقُدُوسُ وَأَنْصَارُهُ، فَسَارُوا جَمِيعًا إِلَى حِصْنِ قُبَّةِ الشَّيْخِ الطَّبَرْسِيِّ فِي مَدِينَةِ قَائِمْشَهْرِ الْحَدِيثَةِ فِي إِيرَان.

وَطُوَالَ مُعْظَمِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَحَتَّى اشْتِعَالِ الْمُوَاجَهَاتِ الرَّسْمِيَّةِ بَيْنَ الْبَابِيِّينَ وَقُوَّاتِ حُكُومَةِ الْقَاجَارِ، تُوجِدُ شَوَاهِدُ عَلَىٰ أَنَّ "النُّقْطَةَ الْأُولَى"، أَيْ الْيَمَانِيَّ، كَانَ فِي تَوَاصُلٍ مُسْتَمِرِّ، عَبْرَ رُسُلٍ بَابِيِّينَ، مِنْ سِجْنِهِ فِي شِهْرِيقْ مِنْ نَاحِيَةِ أَذَرْبَا يُجَان، مَعْ أَكْبَرِ تِلْمِيذَيْنِ لَهُ فِي خُرَاسَانَ وَمَازَنْدَرَان: مُلَّا حُسَيْنِ الْخُراسَانِيّ، وَالْقُدُوسِ الْخُسَيْنِيّ.

وَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نُعَيِّنَ يَوْمًا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ، فَيُمْكِنُ أَنْ نُشِيرَ إِلَى الْعَاشِرِ مِنْ أَكْتُوبَر سَنَةَ ١٨٤٨هـ)، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ سَنَةَ ١٨٤٨هـ)، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ الْبَابِيُّونَ حِصْنَ الْمَقَامِ فِي شَيْخِ طَبَرْسِي، وَكَانُوا عِدَّةً مُحَدَّدَةً: ثَلَاثَ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ فِيهِ الْبَابِيُّونَ حِصْنَ الْمَقَامِ فِي شَيْخِ طَبَرْسِي، وَكَانُوا عِدَّةً مُحَدَّدَةً: ثَلَاثَ مِائَةٍ وَأَرْبَعَة عَشَرَ (٣١٤) نَفْسًا، أَيْ: الْإِمَامُ التَّانِيَ عَشَرُ، وَهُوَ الْقُدُّوسُ، وَثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَةً وَثَلَاثَ مَاتُونَ مِنْ وَهُوَ الْقُدُوسُ، وَثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ (٣١٣) أَنْصَارُهُ.

وَأَمَّا الْمَشَاقُ الَّتِي وَاجَهَهَا الْبَابِيُّونَ فِي حِصْنِ قُبَّةِ الشَّيْخِ طَبَرْسِي فَهِي مَعْرُوفَةُ وَمَذْكُورَةٌ فِي مَصَادِرَ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ بَلَغَتْ ذُرْوَتَهَا فِي الْخِتَامِ بِالْخِيَانَةِ الْكُبْرَى الَّتِي

ارْتَكَبَهُا قُوَّاتُ السُّلْطَةِ الْمُحَاصِرَةِ، بَعْدَ أَنْ أَعْطَوْهُمُ الْأَمَانَ وَقَسَمُوا عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ كَذِبًا وَغِشًّا بَعْدَ تَوَقُّفِ الْقِتَالِ، ثُمَّ قَامُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِمَجْزَرَةٍ شَامِلَةٍ فِي حَقِّ بِالْقُرْآنِ كَذِبًا وَغِشًّا بَعْدَ تَوَقُّفِ الْقِتَالِ، ثُمَّ قَامُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِمَجْزَرَةٍ شَامِلَةٍ فِي حَقِّ بِالْقُرْآنِ كَذِبًا وَغِشًّا بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْحِصْنِ، وَبِذَلِكَ تَحَقَّقَتْ آخِرُ عَلَامَةٍ مِنْ النَّبُوءَةِ.

وَبِالنَّظُرِ إِلَى تَارِيخِهِمُ الْمُعْلَنِ، وَحَتَّى مَعَ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغُوهُ مِنْ تَأْوِيلٍ عَبَازِيٍّ مُتَكَلَّفٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ قَطُّ أَيُّ شَيْءٍ يُشْبِهُ ذَلِكَ لِفِرْقَةِ الْأَحْمَدِيِّينَ-الْيَمَانِيِّينَ فِي أَيِّ رَمَانٍ. وَعَلَيْهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَخَيَّرُوا وَيَنْتَقُوا وَيَسْتَبْطِنُوا مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا يَرْغَبُونَ فِي تَفْسِيرِهِ تَفْسِيرًا حَرْفِيًّا لِدَعَاوَاهُمْ، وَيُؤَوِّلُوا مَا خَالَفَ ذَلِكَ الْأَحَادِيثِ مَا يَرْغَبُونَ فِي تَفْسِيرِهِ تَفْسِيرًا حَرْفِيًّا لِدَعَاوَاهُمْ، وَيُؤوِّلُوا مَا خَالَفَ ذَلِكَ الْأَحَادِيثِ مَا يَرْغَبُونَ فِي تَفْسِيرِهِ تَفْسِيرًا حَرْفِيًّا لِدَعَاوَاهُمْ، وَيُؤوِّلُوا مَا خَالَفَ ذَلِكَ الْأَحَادِيثِ مَا يَرْغَبُونَ فِي تَفْسِيرِهِ تَفْسِيرًا حَرْفِيًّا لِدَعَاوَاهُمْ، وَيُؤوِّلُوا مَا خَالَفَ ذَلِكَ تَأُولِيلًا رَمْزِيًّا أَوْ عَجَازِيًّا، إِذَا لَمْ يُطَابِقِ اللَّفْظُ نَصًّا مَا يَدَّعُونَهُ. وَلَكِنَّ إِصْرَارَهُمْ عَلَى أَوْلِيلًا مَعْرَادِيْ الْمُشْبُوهِ عَنِ الْمَهْدِيِّينَ الْاتْنَى عَشَرَ (١٢) عَلَى ظَاهِرِهِ، قَدْ أَغْلَقَ أَخْدِيثِ نَفْسِهِ الْوَارِدِ فِي شَأْنِ إِيَّا يُعْبَمِ مُ أَنْفُسِهِمْ كُلَّ سَبِيلٍ لِتَأُويلٍ عَجَازِيٍّ لِهذَا الْحُدِيثِ نَفْسِهِ الْوَارِدِ فِي شَأْنِ الْمُنْعَى. الْيُمَانِيِّ. فَتَبَتَ المُدَّعَى.

وَإِنَّمَا نَذْكُرُ هَٰذَا لِنُبَيِّنَ أَنَّهُ، عَلَى مُسْتَوَىٰ النَّمُوذَجِ الْأَرْكِيْتَايِيِّ لِجَوَانِيَّاتِ الْوَاقِعِ وَإِنَّمَا نَذْكُرُ هَٰذَا لِنُبَيِّنَ أَنَّهُ، عَلَى مُسْتَوَىٰ النَّمُوذَجِ الْأَرْكِيْتَايِيِّ لِجَوَانِيَّاتِ الْوَاقِعِ (أَيْ: الْبَاطِنِ)، فَقَدْ وَقَعَتْ هٰذِهِ النَّمَاذِجُ الْحَدَثِيَّةُ سَلَفًا، وَتَحَقَّقَتْ فِي أُفُقِ التَّجَلِّي (أَيْ النَّمَكَنِيِّ الْأَرْضِيِّ، طَوَالَ أَمَدٍ بَعِيدٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُرَ فِي ذِهْنِ أَحْمَدِ الْحَسَنِ أَنْ يَتَقَدَّمَ الزَّمَكَنِيِّ الْأَرْضِيِّ، طَوَالَ أَمَدٍ بَعِيدٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُرَ فِي ذِهْنِ أَحْمَدِ الْحَسَنِ أَنْ يَتَقَدَّمَ

بِدَعْوَىٰ مِنْ نَفْسِهِ. وَبِمَا أَنَّهُ لَا يَنْزِلُ النَّهُرُ مَرَّتَيْنِ عَلَىٰ الشَّاكِلَةِ نَفْسِمَا، وَإِذْ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، الرّخن: ٢٦﴾، فَإِنَّ هٰذِهِ النَّمَاذِجَ الحُدَثِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ لَا تَتَكَرَّرُ أَبَدًا. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ، فَفِيمَا يَخُصُّ الْبَيَانَ، فَإِنَّ ظُهُورَ السُّفْيَانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَالْخُرَاسَانِيِّ وَالْجُرَاسَانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَالْجُرَاسَانِيِّ وَالْجُرَىٰ، فَفَيمَا يَخُصُّ الْبَيَانِ، فَإِنَّ ظُهُورَ السُّفْيَانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَالْجُرَاسَانِيِّ وَالْجُرَاسَانِيِّ وَالْجُرَاسَانِيِّ وَالْجُرَىٰ، فَقَدْ حَصَلَ فِي بَدَايَةِ ظُهُورِ الْبَيَانِ، وَذَلِكَ خَاصَّةً فِي سَنَةِ ١٢٦٤هـ (١٨٤٨م)، فَقَدْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَانْتَهَىٰ، وَطُويَتِ الصَّفْحَةُ، وَأُحْكِمَ الْخَيْمُ. فَلَا التَّقْلِيدُ الْأَعْمَىٰ، وَلَا لَتَعْرِيبَ الصَّفْحَةُ، وَأُحْكِمَ الْخَيْمُ. فَلَا التَّقْلِيدُ الْأَعْمَىٰ، وَلَا لَتَعْبِيةُ الْمُجَرَّدَةُ الْمُعَلِّدَةُ، تُنْشِئُ تَعْقِيقًا لِأَيِّ نُبُوءَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ.

وَهٰذَا فِي نَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ أَحْمَدَ الْحُسَنِ مُقَلِّدٌ رَدِيءٌ لِنَمَاذِجِ أَحْدَاثٍ قَدْ وَقَعَتْ وَانْقَضَتْ، فَهُو، بِصَرِيحِ اللُّزُومِ، دَجَّالٌ مُفْتَرٍ. وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّ نَفْسَ نِظَامِ الْيَمَانِي وَانْقَضَتْ، فَهُو، بِصَرِيحِ اللُّزُومِ، دَجَّالٌ مُفْتَرٍ. وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّ نَفْسَ نِظَامُ الْيَمَانِي لَا يَصْلُحُ أَصْلًا لِفِرْقَةِ الأَحْمَدِيِّينَ -الْيَمَانِيِّينَ عَلَىٰ وَجْهِ الْعُمُومِ، إِذْ إِنَّهُ نِظَامٌ إِمَامِي لَا يَصْلُحُ أَصْلًا لِفِرْقَةِ الأَحْمَدِيِّينَ-الْيَمَانِيِّينَ عَلَىٰ وَجْهِ الْعُمُومِ، إِذْ إِنَّهُ نِظَامٌ إِمَامِي النَّا عَشَرِيُّ صِرْف، ظَاهِرٌ فِي مُتُونِ أَحَادِيتِهِمْ وَرِوَايَاتِهِمْ الْمُعْتَمَدَةِ.

وَلَكِنَّ هٰؤُلَاءِ، كَمَا صَنَعَ الْبَهَائِيُّونَ وَالنُّصَيْرِيُّونَ، قَدْ أَنْكَرُوا صِحَّةَ نِظَامِ الْأَبُوابِ الْأَرْبَعَةِ (السُّفَرَاءِ) إِلَى الْإِمَامِ الْغَائِبِ عَلَيْسَكِلِالِالْ، وَالَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ الْبَيَانُ، كَمَا تَعْتَرِفُ بِهِ الْبَيَانُ، كَمَا تَعْتَرِفُ بِهِ سَائِرُ الْفِرَقِ الْإِمَامِيَّةِ الْإِثْنَا عَشَرِيَّةِ، حَيْثُ يُشَكِّلُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ، مَعَ الأَرْبَعَةَ عَشَرَ مَعْصُومًا عَلَيْهِ إِلَا ثَنَا عَشَرِيَّةِ، حَيْثُ يُسَكِّلُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ، مَعَ الأَرْبَعَةَ عَشَرَ مَعْصُومًا عَلَيْهَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى، كُلًّا يُسَمَّى «مَلاَ النُّورِ» فِي تَكُوينِ الأَرْبَعَةَ عَشَرَ مَعْصُومًا عَلَيْهِ إِلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى، كُلًّا يُسَمَّى «مَلاَ النُّورِ» فِي تَكُوينِ

عَدَدِ التِّسْعَةَ عَشَرَ (١٩) لِـ «الوَاحِدِ الأَوَّلِ»، وَهُوَ النِّظَامُ الَّذِي يَتَجَلَّىٰ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا فِي كَلِمَةِ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾.

فَإِنْ كَانَ هُؤُلَاءِ الجُهَّالُ الْمُتَنَطِّعُونَ قَدْ رَفَضُوا السُّفَرَاءَ الأَرْبَعَة، فَقَدْ نَقَضُوا مِنْ أَصْلِهِ أَسُسَ النِّظَامِ الَّذِي يَحْتَجُونَ بِهِ لِإِثْبَاتِ أَنَّ أَحْمَدَ الْحُسَنِ هُوَ الْيَمَانِي. فَإِنَّ وَشِيلِهِ أَسُسَ النِّظَامِ الَّذِي يَحْتَجُونَ بِهِ لِإِثْبَاتِ أَنَّ أَحْمَدَ الْحُسَنِ هُوَ الْيَمَانِي. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ الرُّواةِ الْمُعْتَبَرِينَ فِي سِلْسِلَةِ الحُيدِثِ الاِثْنَا عَشَرِيَّةِ كَثِيرًا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ الرُّواةِ الْمُعْتَبَرِينَ فِي سِلْسِلَةِ الْحُيدِثِ الاِثْنَا عَشَرِيَّةِ كَانَ لَهُمْ صِلَةً، بِشَكْلٍ أَوْ بِآخَر، بِأَحَدِ هَوُلاءِ السُّفَرَاءِ الْأَرْبَعَةِ، أَوْ بِجَمِيعِهِم، فَإِذَا مَا يَصْنَعُهُ النُصَيْرِيُّونَ سُقِطَ هَوُلاءِ، فَسَقْطُ نَقَلَتِهِمْ وَرُواتِهِمْ أَوْلَىٰ وَأَحَقُ، وَهٰذَا مَا يَصْنَعُهُ النُصَيْرِيُّونَ سُقِطَ هَوُلاءِ، فَسَقُطُ نَقَلَتِهِمْ وَرُواتِهِمْ أَوْلَىٰ وَأَحَقُ، وَهٰذَا مَا يَصْنَعُهُ النُصَيْرِيُّونَ أَنْفُسُهُمْ عَلَىٰ قَدْرٍ مِنَ الاِتِّسَاقِ الْعَقْلِيِّ. وَإِذَنْ، فَكُلُّ تِلْكَ الأَحَادِيثِ الَّتِي يَسْتَشْمِدُ أَنْفُسُهُمْ عَلَىٰ قَدْرٍ مِنَ الاِتِّسَاقِ الْعَقْلِيِّ. وَإِذَنْ، فَكُلُّ تِلْكَ الأَحَادِيثِ الَّتِي يَسْتَشْمِدُ مِنَ الْمَجَامِيعِ الْحَدِيثِيَةِ الإِثْنَا عَشَرِيَّةِ لِتَصْدِيقِ وَعُواهُمْ، يَجِبُ أَهْلُ هُولِهُ وَالْوَثَةِ مِنَ الْمَجَامِيعِ الْحَدِيثِيَةِ الإِثْنَا عَشَرِيَّةِ لِتَصْدِيقِ وَعُواهُمْ، يَجِبُ أَنْ تُوفَضَ مَعَهَا، وَتُسْقَطَ كَمَا أَسْقَطُوا غَيْرَهَا. فَقَدْ ثَبَتَ المُدَّعَى.

وَلَكِنْ، وَمِنْ سُوءِ مَنْقَلَبِهِمْ، فَإِنَّ هَوُلَاءِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى فِرْقَةِ أَحْمَدِ الْيَمَانِي لَا يَنْظُرُونَ فِي الْأُمُورِ بِهِذِهِ الْوُجُوهِ الْمُنْسَجِمَةِ، إِنْ كَانُوا قَدْ تَفَكَّرُوا فِيهَا أَصْلًا عَلَى نَحْوٍ نَقْدِيٍّ صَرِيحٍ وَبَسِيطٍ.

فِي سَابِقِ الزَّمَانِ، وَفِي أَوَائِلِ سَنَةِ ١٢٦٠هـ (١٨٤٤م)، وَفِي الْآيَةِ السَّابِعَةِ عَشْرَةَ (١٧) مِنْ «قَيُّومِ الْأَسْمَاءِ»، وَعِنْدَ تَكَلِّمِ «النَّقْطَةِ الْأُولَى» عَنْ مَنْ سُورَةِ الذِّكْرِ (١٠٨) مِنْ «قَيُّومِ الْأَسْمَاءِ»، وَعِنْدَ تَكَلِّمِ «النَّقْطَةِ الْأُولَى» عَنْ نَفْسِهِ بِاللِّسَانِ الثَّالِثِ، صَرَّحَ (قَوْلُهُ تَعَالَى):

﴿ وَهُوَ آلْخُقُّ، هَيْكُلُ ٱلْيَمَانِيِّ فِي ٱلسَّبْعِينَ صَرَاطَانِ بِآلْخَقَ، حَوْلَ ٱلنَّارِ مَذْكُورًا، لِيَكُونَ ٱلْمُؤْمِنُونَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابِ بِٱسْمِ آلْحُقِّ عَلَى ٱلْحُقِّ مَذْكُورًا ﴾.

وَهٰذَا يُظْهِرُ بِوُضُوحٍ أَنَّ لَقَبَ «الْيَمَانِيّ» كَانَ قَدِ ادَّعَاهُ سَلَفًا «النُّقْطَةُ الْأُولَى»، أَيْ: السَّيِّدُ الْبَابُ عَلَيْهِ نُورُ الأَنْوَارِ، فِي أَوَّلِ سَنَةٍ مِنْ سِنِي ظُهُورِهِ، سَنَةَ ١٢٦٠هـ أَيْ: السَّيِّدُ الْبَابُ عَلَيْهِ نُورُ الأَنْوَارِ، فِي أَوَّلِ سَنَةٍ مِنْ سِنِي ظُهُورِهِ، سَنَةَ ١٢٦٠هـ (١٨٤٤م)، طَوَالَ أَمَدٍ طَوِيلٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَحْمَدُ الْحُسَنِ خَاطِرًا فِي عَيْنِ أَحَدٍ مِنْ أَسْلَافِهِ.

وَفِي «قَيُّومِ الْأَسْمَاءِ»، كَمَا ذَكَرْنَا، قَدْ صَرَّحَتِ النُّقْطَةُ الْأُولَى، بِعِبَارَةٍ مُوَارِبَةٍ، أَنَّهُ هُوَ «الْبَابُ» وَ «السَّفِيرُ» لِلْإِمَامِ التَّانِي عَشَرَ الْغَائِبِ، وَإِنَّمَا كَانَ قَصْدُهُ بِـ

«الإِمَامِ الْغَائِبِ» هُو نَفْسُهُ الْعُلْيَا الْإِلْهِيَّةُ، عَلَى نَسَقِ مَا تَأُوَّلُهُ السَّادَةُ الصُّوفِيَّةُ الْأَكْبَرِيَّةُ فِي الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْمَلَكِ جِبْرِيلَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَكَلْكِلَمِّ، وَالَّذِي كَانَ يُشِيرُ أَيْضًا إِلَى وَعْيِهِ السَّمَاوِيِّ الْأَرْفَعِ، كَمَا سَيَدَّعِيهِ بِعَيْنِهِ أَحْمَدُ الْحُسَنِ بَعْدَ ذٰلِكَ بِمَائَةٍ وَتَلَاثٍ وَسِتِّينَ (١٦٣) سَنَةٍ، وَلَكِنْ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ تِلْكَ الْمَلَكَةُ الْأَدْبِيَّةُ، وَلَا تِلْكَ وَسِتِّينَ (١٦٣) سَنَةٍ، وَلَكِنْ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ تِلْكَ الْمَلَكَةُ الْأَدْبِيَّةُ، وَلَا تِلْكَ الْقُدْرَةُ السَّمَاوِيَّةُ الْمُتَفَرِّدَةُ التَّي كَانَتْ لِلنُّقْطَةِ الْأُولَى عِنْدَ تَصْرِيحِهِ.

وَرُبَّمَا يُعْزَىٰ ذَٰلِكَ إِلَى مَا يُقَالُ عَنْ أَنَّ أَحْمَدَ الْحُسَنِ قَدْ أَقَامَ بَيْنَ ظُهُورَانِي شَيْخِيَّةِ كُرْمَان، الَّذِينَ كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنَ الْبَصْرَةِ مَقَرًّا لَهُمْ فِي أَوَائِلِ ثَمَانِينِيَّاتِ الْقَرْنِ الْمُعْرَةِ مَقَرًّا لَهُمْ فِي أَوَائِلِ ثَمَانِينِيَّاتِ الْقَرْنِ الْمُعْرَةِ لَهُمْ فِي الْمَاضِي، بَعْدَ أَنْ طُرِدُوا مِنْ إِيرَانَ عَلَى يَدِ الْخُمَيْنِيِّينَ.

وَهٰذَا فِي نَفْسِهِ يُتْبِتُ لِذَوِي الْبَصِيرَةِ أَنَّ كِلَا الرَّجُلَيْنِ - أَحْمَدَ الْحُسَنِ وَأَبَا الْكَاذِبِ - لَمْ يَكُونَا إِلَّا مُقَلِّدَيْنِ دُونَ رُقِيٍّ لِلنُّقْطَةِ الْأُولَى، وَذَلِكَ مُنْذُ الْبِدَايَةِ، وَخَاصَّةً وَأَنَّ مَنْ أَوَّلَ مَنْ مَنْ صَرَّحَ بِالرَّبْطِ الْمُبَاشِرِ بَيْنَ شَخْصِيَّةِ الْيَمَانِيِّ الْمَذْكُورِ فِي أَدَبَاتِ مَنْ أَوَّلَ مَنْ صَرَّحَ بِالرَّبْطِ الْمُبَاشِرِ بَيْنَ شَخْصِيَّةِ الْيَمَانِيِّ الْمَذْكُورِ فِي أَدَبَاتِ الْأَحَادِيثِ ذَاتِ الْمَعَانِي الآخِرِيَّةِ، وَبَيْنَ الْقَائِمِ وَالْمَهْدِيِّ، إِنَّمَا كَانَ هُو: النُّقُطَةُ الْأُولَى.

الْأُحَادِيثِ ذَاتِ الْمَعَانِي الآخِرِيَّةِ، وَبَيْنَ الْقَائِمِ وَالْمَهْدِيِّ، إِنَّمَا كَانَ هُو: النُقْطَةُ الْمُؤْرِيَّةِ.

إِنَّ الطَّرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ هُمَا طَرِيقَا الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ عَلَى التَّوَالِي، وَأُمَّا السَّبْعُونَ (٧٠) فَيُشِيرُونَ إِلَى أَمْرَيْنِ: أَوَّلًا، إِلَى حَرْفِ الْعَيْنِ (ع) وَهُوَ أَوَّلُ

حُرُوفِ اسْمِ «عَلِيِّ»؛ وَتَانِيًا، إِلَى قِيمَةِ «لَهُ» عَدَدًا، وَهِي خَمْسَةٌ وَتَلَاثُونَ (٣٥)، مُضَاعَفَةً بِاثْنَيْنِ (٢)، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ سَبْعِينَ، إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ طَرِيقِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ كِلَيْهِمَا لَهُ، وَبِذَٰ لِكَ يُصَرِّحُ «النَّقُطَةُ الْأُولَى» فِي سِيَاقٍ رَمْزِيٍّ أَنَّهُ صَاحِبُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، وَأَنَّهُ مُتَلَقِّي التَّنْزِيلِ مِنْ عِنْدِ الله، كَمَا أَنَّهُ صَاحِبُ تَأُويلِهِ وَبَاطِنِهِ، الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، وَأَنَّهُ مُتَلَقِّي التَّنْزِيلِ مِنْ عِنْدِ الله، كَمَا أَنَّهُ صَاحِبُ تَأُويلِهِ وَبَاطِنِهِ، فِي وَظِيفَتَيْهِ الْمُتَلازِمَتَيْنِ: الرِّسَالَةِ وَالْوِلَايَةِ. وَأَمَّا «ذَلِكَ الْكِتَابُ»، فَهُو «اللَّوْحُ اللَّوْحُ اللَّهُ وَالْمِلْهُ وَالْوِلَايَةِ. وَأَمَّا «ذَلِكَ الْكِتَابُ»، فَهُو «اللَّوْحُ اللَّهُ وَالْمِلْهُ وَالْوِلَايَةِ. وَأَمَّا «ذَلِكَ الْكِتَابُ»، فَهُو «اللَّوْحُ اللهُ وَالْمَحْفُوظُ»، فَافْهَمْ!

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، فَهٰذَا هُوَ الْبُعْدُ الْبَاطِنِيُّ وَالنَّمُوذَجِيُّ لِهٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْوِجْهَةِ الْبَيَانِيَّةِ. وَأَمَّا الْبُعْدُ الظَّاهِرِيُّ التَّارِيِيُّ النَّقْدِيُّ، فَهُو أَكْثَرُ تَعْقِيدًا، وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ الْبَيَانِيَّةِ. وَأَمَّا الْبُعْدُ الظَّاهِرِيُّ التَّارِيِيُ النَّقْدِيُّ، فَهُو أَكْثَرُ تَعْقِيدًا، وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ وَوَلَا صَيْرَ فِي ذَلِكَ - إِنَّهُ أَشَدُّ إِثَارَةً لِلاهْتِمَامِ. فَهٰكَذَا صَاغَهُ وَقَدَّمَهُ صَدِيقُنَا الْغَالِي الْإِسْبَانِيُّ صِيَاغَةً مَتِينَةً وَسِيَاقًا دَقِيقًا فِي مَا سَبَقَ، حَيْثُ أَصْبَحَ مِنَ الْوَاضِعِ عَلَى الْإِسْبَانِيُّ صِيَاغَةً مَتِينَةً وَسِيَاقًا دَقِيقًا فِي مَا سَبَق، حَيْثُ أَصْبَحَ مِنَ الْوَاضِعِ عَلَى الْإِسْبَانِيُّ صِيَاغَةً مَتِينَةً وَسِيَاقًا دَقِيقًا فِي مَا سَبَق، حَيْثُ أَصْبَحَ مِنَ الْوَاضِعِ عَلَى الْإِسْبَانِيُّ مِنَا اللَّهُونَةُ مِنْ دَعَايَاتِ الثَّرُاثِ الشَّيْعِيِّ أَصْلًا، بَلْ هِي، فِي حَقِيقَتِهَا، مَنْبُوثَةٌ مِنْ دَعَايَاتِ جُذُورَهَا فِي التُّرَاثِ الشِّيْعِيِّ أَصْلًا، بَلْ هِي، فِي حَقِيقَتِهَا، مَنْبُوثَةٌ مِنْ دَعَايَاتِ الْعَصْرِ الْعَبَاسِيِّ، وَمِنْ صُنْعِ الْمَحْيَلَةِ السُّنِيَّةِ الرَّاسِعَةِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ، خِدْمَةً لِبِنْيَةٍ إِسْبَعْدَادِيَّةٍ وَتَأْسِيسِيَّةٍ.

فَإِنَّ هٰذِهِ الشُّخْصِيَّاتِ - السُّفْيَانِيُّ، وَالْيَمَانِيُّ، وَالْخُرَاسَانِيُّ - لَمْ يُنْظُرْ إِلَيْهَا فِي بَدَايَاتِهَا عَلَى أُنَّهَا رُمُوزٌ مَجَازِيَّةٌ أَوْ صُورٌ آخِرِيَّةٌ لِلْمُسْتَقْبَلِ الأَبُوكَالِيبْسِيِّ، بَلْ كَانَتْ تُمَثِّلُ شَخْصِيَّاتٍ حَقِيقِيَّةٍ فِي سِيَاقِ التَّارِيخِ السِّيَاسِيِّ فِي أَوَائِلِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ. فَفِي هٰذَا السِّيَاقِ، يُعْتَبَرُ السُّفْيَانِيُّ شَخْصِيَّةً مُعَادِيَةً لِلْعَبَّاسِيِّينَ، يُقْرَنُ بِمَنْ سَعَىٰ لِإِحْيَاءِ حُكْمٍ الْأُمُويِّينَ وَمُنَاهَضَةِ الْخِلَافَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ. أَمَّا الْخُرَاسَانِيُّ، فَهُوَ يَجْسُدُ نَمُوذَجَ الْوَلَاءِ الْمُطْلَقِ لِلْعَبَّاسِيِّينَ، النَّاهِضِ لِنُصْرَتِهِمْ وَالدِّفَاعِ عَنْهُمْ. وَيَأْتِي الْيَمَانِيُّ، فِي هٰذِهِ الْمَعَادَلَةِ، كَقُوَّةٍ حَلِيفَةٍ تُسَانِدُهُمْ وَتَدْعَمُهُمْ مِنْ جَهَةِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ الْجَنُوبِيَّةِ. وَفِي تِلْكَ الفَتْرَةِ، كَانَ الأَئِمَّةُ الْمَعْصُومُونَ عَلِيَهِ ۚ لِمِيشُونَ تَحْتَ ضَغْطٍ شَدِيدٍ وَاضْطِهَادٍ قَاسٍ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، فَاتَّخَذُوا بِاسْتِرَاتِيجِيَّةٍ بَعْضَ عَنَاصِر تِلْكَ الرِّوَايَاتِ نَفْسِهَا الَّتِي صَنَعَهَا وَنَشَرَهَا الْجِهَازُ السُّنِّيُ الْعَبَّاسِيُّ، وَذَٰلِكَ فِي إِطَارِ التَّقِيَّةِ، فَأَعَادُوا تَشْكِيلَ عَنَاصِرِ تِلْكَ السُّرُودِ وَتَرْكِيبِهَا، لِيُخْفُوا بِذَٰلِكَ آرَاءَهُمُ الْحُقِيقِيَّةَ وَنَوَايَاهُمُ الْبَاطِنَةَ، وَفِي الوَقْتِ ذَاتِهِ لِيَتَفَادَوْا بِذَٰلِكَ وَاقِعَ الإضْطِهَادِ السِّيَاسِيِّ الَّذِي كَانُوا يَتَقَلَّبُونَ فِيهِ.

وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ السُّفْيَانِيَّ وَالْيَمَانِيَّ وَالْخُرَاسَانِيَّ، كَانُوا - فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ - رُمُوزًا تَشْفِيرِيَّةً أَعَادَ الأَئِمَّةُ عَلَيْهَ لِللهِ تَصْمِيمَهَا وَتَكْيِيفَهَا، حَيْثُ لَا يَعْرِفُ رُمُوزًا تَشْفِيرِيَّةً أَعَادَ الأَئِمَّةُ عَلَيْهَ لِللهِ تَصْمِيمَهَا وَتَكْيِيفَهَا، حَيْثُ لَا يَعْرِفُ

الْمَقْصُودَ الْحَقِيقِيَّ مِنْهَا إِلَّا خَوَاصُّ تِلْمِيذَتِهِمْ وَأَصْحَابُ سِرِّهِمْ. وَلَكِنْ، مَعَ مُرُورِ الْمَقْصُودَ الْحَقِيقِيِّ مِنْهَا إِلَّا خَوَاصُّ تِلْمِيذَتِهِمْ وَأَصْحَابُ سِرِّهِمْ. وَلَكِنْ، مَعَ مُرُورِ الزَّمَانِ، وَفِي ظِلِّ تَنَافُسِ عِدَّةِ فِرَقٍ عَلَى الشَّرْعَنَةِ وَالِاحْتِجَاجِ، شَاعَتْ أَلْقَابُ كَدِ السُّفْيَانِيِّ» أَوْ «الْخُرُاسَانِيِّ» فِي الأَوْسَاطِ الشِّيْعِيَّةِ، وَصَارَتْ تُلْهِمُ حَرَكَاتٍ تَمَرُّدِيَّةً وَدِعَائِيَّةً مُضَادَّةً.

وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخْفَقَ الأُمُويُّونَ مَرَّةً تِلْوَ أُخْرَىٰ فِي إِسْقَاطِ الْعَبَّاسِيِّينَ، بَدَوُوا أَنْفُسُهُمْ فِي صِيَاغَةِ سَرْدِيَّاتٍ حَدِيثِيَّةٍ جَعَلُوا فِيهَا السُّفْيَانِيَّ شَخْصِيَّةً مَسِيحَانِيَّةً، وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ لَقَبَ «السُّفْيَانِيِّ الْمُنْتَظَرِ»، فِي سِيَاقِ رِوَايَةٍ مُضَادَّةٍ لِمَفْهُومِ وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ لَقَبَ «السُّفْيَانِيِّ الْمُنْتَظَرِ»، فِي سِيَاقِ رِوَايَةٍ مُضَادَّةٍ لِمَفْهُومِ «الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظرِ» الَّذِي كَانَ حِينَئِذٍ يَحْظَى بِدَعْمٍ وَرِعَايَةٍ قَوِيَّيْنِ مِنَ الْمَنْطُومَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ.

وَلا رَيْبَ أَنَّ كِلْتَا السُّلاَلَتَيْنِ - الأُمُوِيَّةُ وَالْعَبَّاسِيَّةُ - قَدْ سَاهَمَتَا بِشَكْلٍ كَبِيرٍ فِي صُنْعِ الرِّوَايَاتِ وَالْأَحَادِيثِ وَالْأَسَاطِيرِ ذَاتِ الطَّابَعِ الآخِرِيِّ، حَوْلَ هٰذِهِ الشَّخْصِيَّاتِ، وَمِنْ خِلَالِ ذَٰلِكَ زَرَعُوهَا فِي أَنْسِجَةِ الطَّبَقَاتِ الْخِطَابِيَّةِ الإِسْلامِيَّةِ النَّاشِئَةِ فِي ذَٰلِكَ وَمِنْ خِلَالِ ذَٰلِكَ زَرَعُوهَا فِي أَنْسِجَةِ الطَّبَقَاتِ الْخِطَابِيَّةِ الإِسْلامِيَّةِ النَّاشِئَةِ فِي ذَٰلِكَ الْعَصْرِ، وَالَّتِي تَسَمُ بِالطَّابِعِ الأَبُوكَالِيبْسِيِّ وَالرُّوَى الآخِرِيَّةِ، ثُمَّ جَرَىٰ تَعْزِيرُهَا وَتَتْبِيثُهَا فِي مَا بَعْدُ كَعَقيدَةٍ ظَاهِرِيَّةٍ أُرْتُوذُكُسِيَّةٍ سَائِدَةٍ بَعْدَ الْوَاقِعِ وَفْقَ مَبْدَالٍ الإِسْتِدْرَاكِيِّ. الإِسْتِدْرَاكِيِّ.

وَبِمُرُورِ الزَّمَانِ، تَطَوَّرَتْ هٰذِهِ الْهُوِيَّاتُ التَّارِيخِيَّةُ، وَتَحَوَّلَتْ إِلَى شَغْصِيَّاتٍ مَسِيحَانِيَّةٍ تُسْقَطُ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ النِّمَائِيِّ، فَصَارَتْ تُذْكَرُ بِكَثْرَةٍ فِي كِلَا التُّرَاتَيْنِ: السُّنِّيِّ وَالشِّيْعِيِّ، فِي رِوَايَاتِ الْقِيَامَةِ وَأَحْوَالِهَا.

إِنَّ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ البَحْثِ يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ لِذَوِي الْبَصِيرَةِ مِقْدَارَ رِقَّةِ الْجُلِيدِ الَّذِي يَسِيرُ عَلَيْهِ أَتْبَاعُ فِرْقَةِ أَحْمَدِ الْيَمَانِي فِي هٰذَا الْمَلَفِّ كُلِّهِ، وَخُصُوصًا فِي قَضِيَّةِ سِيلُو عَلَيْهِ أَتْبَاعُ فِرْقَةِ أَحْمَدِ الْيَمَانِي فِي هٰذَا الْمَلَفِّ كُلِّهِ، وَخُصُوصًا فِي قَضِيَّةِ «الْيَمَانِيّ». وَإِنَّ الشَّرْحَ الْبَاطِنِيَّ الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْبَيَانُ فِي سِيَاقِ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُخَالِفُ - فِي نَظرِنَا - تَفْكِيكُهَا التَّارِيخِيَّ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ، إِذْ إِنَّ النَّمُوذَجَ الْمِعْيَارِيَّ يُعْكَلِفُ - فِي نَظرِنَا - تَفْكِيكُهَا التَّارِيخِيُّ النَّذِي قَدَّمْنَاهُ، إِذْ إِنَّ النَّمُوذَجَ الْمِعْيَارِيَّ يُعْكَلِفُ - فِي نَظرِنَا - تَفْكِيكُهَا التَّارِيخِيُّ اللَّهُ الْمَعَانِي، وَإِنْ كَانَ تَجَلِّيهِ التَّارِيخِيُّ الْحُرْفِيُ الْمُعَانِي، وَإِنْ كَانَ تَجَلِيهِ التَّارِيخِيُّ الْحُرْفِيُ الْمُعَانِي، وَإِنْ كَانَ تَجَلِيهِ التَّارِيخِيُ الْحُرْفِيُ الْمَعَانِي، وَإِنْ كَانَ تَجَلِيهِ التَّارِيخِيُ الْمُعَانِي، وَإِنْ كَانَ تَجَلِيهِ التَّارِيخِيُ الْحُرْفِيُ الْمُعَانِي، وَإِنْ كَانَ تَجَلِيهِ اللَّالِيمِ وَنَظَائِرِهِ.

وَلْكِنْ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ مَنْشُورَاتِهِمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَمُمَّا يُنْشَرُ مِنْهُمْ عَلَى الشَّبَكَاتِ الْإِلِكْتِرُونِيَّةِ، فَإِنَّ أَتْبَاعَ هٰذِهِ الْفِرْقَةِ الأَحْمَدِيَّةِ الْيَمَانِيَّةِ لَا يُفَكِّرُونَ وَلَا يُدْرِكُونَ الْإِلِكْتِرُونِيَّةِ، فَإِنَّ أَتْبَاعَ هٰذِهِ الْفِرْقَةِ الأَحْمَدِيَّةِ الْيُمَانِيَّةِ لَا يُفَكِّرُونَ وَلَا يُدْرِكُونَ الْأُمُورَ بِهٰذِهِ الطُّورِيَّةِ الدَّقِيقَةِ النَّاقِيقَةِ النَّاقِيقَةِ النَّعْرِيَّةِ الطُّفُولِيِّ)، يُشَارِكُونَ مَدَارِكَ فِكْرِيَّة الْجُدِيدةِ (الْمَصْبُوغَةِ بِأَنْوَاعِ التَّفْكِيرِ التَّآمُرِيِّ الطُّفُولِيِّ)، يُشَارِكُونَ مَدَارِكَ فِكْرِيَّة كَثِيرَةً مَعَ أَرْدَأِ أَنْوَاعِ الظَّاهِرِيَّةِ الدِينِيَّةِ الْمُتَطَرِّفَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ - وَبِالرُّغُم مِنْ كُلِّ كَثِيرَةً مَعَ أَرْدَأِ أَنْوَاعِ الظَّاهِرِيَّةِ الدِينِيَّةِ الْمُتَطَرِّفَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ - وَبِالرُّغُم مِنْ كُلِّ كَثِيرَةً مَعَ أَرْدَأِ أَنْوَاعِ الظَّاهِرِيَّةِ الدِينِيَّةِ الْمُتَطَرِّفَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ - وَبِالرُّغُمْ مِنْ كُلِّ كَثِيرَةً مَعَ أَرْدَأِ أَنْوَاعِ الظَّاهِرِيَّةِ الدِينِيَّةِ الْمُتَطَرِّفَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ - وَبِالرُّغُمْ مِنْ كُلِّ وَعُولِيَّ مَا الْمُضَادَّةِ - لَيْسُوا بِعَارِفِينَ حَقِيقِيِّينَ عَلَى أَيِّ مِيزَانٍ، وَهٰذِهِ وَاحِدَةٌ مِنْ كُلُ

سِمَاتِ مَا يُسَمَّىٰ بِـ«آلِيَّةِ تَخْرِيبِ الرُّوحَانِيَّةِ» الَّتِي أَنْتَجَتْهَا «حَرَكَةُ العَصْرِ الجُّدِيدِ» وَفُرُوعُهَا.

وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَتَجَاوَزَ هَذِهِ الْحَمَاقَاتِ الْمُهْلِكَةِ سُبُلًا لِلْعِلَاجِ وَمِعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَقْطَعَ كُلَّ صِلَةٍ بِأَبِي الْكَاذِبِ وَبِتِلْكَ الْفِرْقَةِ وَالْحُرُوجِ. وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا أَنْ يَقْطَعَ كُلَّ صِلَةٍ بِأَبِي الْكَاذِبِ وَبِتِلْكَ الْفِرْقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ الْيَمَانِيَّةِ السَّخِيفَةِ، ذَاتِ الْقُبَّعَةِ السَّوْدَاءِ التَّافِهَةِ.

# قَصِيدَةُ الْيَمَانِيِّ الْمَخْتُومِ

قَدْ ظَهَرَ الْبَيَانُ بِلَا خَفَاءِ ﴿ وَتَجَلَّى النُّورُ لِلدُّهَاءِ وَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ لِكُلِّ فَهْمٍ ﴿ فَزَالَ كُلُّ مِرَاءِ خَرَجَ السُّفْيَانِيُّ وَالْيَمَانِيُ ﴾ وَمِنْ خُرَاسَانَ جَاءَ وَلِيُ الْوَفَاءِ فِي سَنَةِ الْبَابِ فِي زَمَانِ النُّورِ ﴿ لَيْلَةِ الْبَهَاءِ فَي سَنَةِ الْبَابِ فِي زَمَانِ النُّورِ ﴿ لَيْلَةِ الْبَهَاءِ ثَلَاتَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُوا ﴾ وَقُدُّوسُ سَيِّدُ الْأَثْقِيَاءِ ثَلَاتَةٌ وَثَلاثَةٌ وَثَلاَثُكُم الْآيَاتِ ﴿ الْبَابُ نُورًا عَلَى السَّنَاءِ وَالْيَمَانِيُّ فِيهِ قَدْ تَجَلَّى ﴾ الْبَابُ نُورًا عَلَى السَّنَاءِ وَطَاهِرَةٌ مَرْيَمُ الْآيَاتِ ﴿ وَلَا لِكَاذِبِهِ ﴾ طَالِقَانِيَّةُ النِّسَاءِ فَمَا لِأَحْمَدِ وَلَا لِكَاذِبِهِ ﴾ فَقَاءُ بَيْنَ الأَوْفِيَاءِ فَمَا لِأَحْمَدِ وَلَا لِكَاذِبِهِ ﴾ فَقَاءُ بَيْنَ الأَوْفِيَاءِ

قَدْ نَقَضُوا مَا شَيَّدَ الأَوَّلُونَ ﷺ مِنْ رُكْنِ الْوَلَاءِ
وَصَارُوا كَمَنْ يَمْشِي عَلَى وَهُم ﷺ فِي لَيْلِ الْعَمَاءِ
وَزَعَمُوا أَنَّهُمُ الْيَمَانِيُ ﷺ وَهُمْ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ وَالشَّقَاءِ
وَلْأَصْلُ فِي الْحَبَرِ خُرَافَاتٌ ﷺ سِيَاسِيَّةٌ مِنْ عَصْرِ الْبَلَاءِ
وَالْأَصْلُ فِي الْحَبَرِ خُرَافَاتٌ ﷺ وَهُمهُ عَلَى بُطْلَانِ الْأَنْبِيَاءِ؟
فَكَيْفَ يُنْسَبُ الْحَقُ لِمَنْ بَنَى ﷺ وَهُمهُ عَلَى بُطْلَانِ الْأَنْبِيَاءِ؟
لَا وَاللَّهِ، مَا كَانَ الْبَيَانُ ﷺ إِلَّا نُورًا فِي سِرِّ الْوَلَاءِ
فَانْظُرُوا بِقُلُوبِكُمْ قَبْلَ عُيُونِكُمْ ﷺ تَجِدُوا سِرَّ الْجَلَاءِ
وَبِاسْمِ الْيَمَانِيِّ خَتَمُ الْبَابُ ﷺ بَابَ الْحَقِّ وَالِاهْتِدَاءِ

٥ : رَدُّ عَلَىٰ ثِيُوقْرَاطِيَّةِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ وَمَا يُسَمِّيهِ الدَّوْلَةَ الإِلْمِيَّةَ العَادِلَةَ

وَسَنَبْتَدِئُ هٰذَا الْقِسْمَ الْأَخِيرَ مِنَ النَّقْدِ بِذِكْرِ الْوَصِيَّةِ الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ (10) مِنْ «الْوَصَايَا التِّسْعَ عَشْرَةً »"، وَهِيَ نَفْسُهَا الْبَابُ الْخَامِسُ عَشَرَ مِنَ الْوَاحْدِ الرَّابِع

١,

عَشْرَ مِنَ الْبَيَانِ، كَمَّلْنَاهُ نَحْنُ، وَالَّذِي يَحْكُمُهُ ٱسْمُ «ٱلْوَاسِقِ» أَيْ «ٱلْجَامِعِ ٱلْإِلْحِيّ»:

لَا يَجُوزُ لَكُمْ إِنْشَاءُ أَيِّ حُكُومَاتٍ وَدُوَلٍ أُخْرَىٰ بِٱسْمِي، تَضْطَهِدُ فِي ٱسْمِي، لِغَرَضٍ سِيَاسِيٍّ ذُو مَكَاسِبَ دُنْيَوِيَّةٍ وَمَادِّيَّةٍ، فَلِأَيِّ شَيْءٍ احْتَجْتُ، أَوْ هَلِ احْتَجْتُ قَطُّ، إِلَىٰ حُكُومَاتِكُمُ الْمُؤَقَّتَةِ وَفَنِّ احْتَجْتُ، أَوْ هَلِ احْتَجْتُ قَطُّ، إِلَىٰ حُكُومَاتِكُمُ الْمُؤَقَّتَةِ وَفَنِّ الْحُكُمُ اللَّهُ قَلَّهُ إَلَيْ كَكُومَاتِكُمُ الْمُؤَقَّتَةِ وَفَنِّ الْحُكُمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ ا

فَآعْلَمُوا، إِذًا، أَنَّ أَيَّةَ جَمَاعَةٍ أَوْ أَشْخَاصٍ يُرِيدُونَ إِقَامَةَ نِظَامٍ دِينِيٍّ أَوْ أَشْخَاصٍ يُرِيدُونَ إِقَامَةَ نِظَامٍ دِينِيٍّ أَوْ أَيْ نَمَطٍ مِنْ أَنْمَاطِ ٱلْحُكُومَةِ ٱلإسْتِبْدَادِيَّةِ، إِنَّمَا يَسْعَوْنَ وَرَاءَ

أَهْوَائِهِمُ ٱلشَّخْصِيَّةِ ٱلْأَنْوَانِيَّةِ وَٱلْوَضِيعَةِ، لِلسَّيْطَرَةِ عَلَى ٱلْآخَرِينَ وَقَمْعِهِمْ، مِنْ خِلَالِ أَوْهَامٍ بَاطِلَةٍ تَنْبُعُ مِنْ خَوْفِهِمُ ٱلشَّخْصِيِّ، وَقَمْعِهِمْ، مِنْ خِلَالِ أَوْهَامٍ بَاطِلَةٍ تَنْبُعُ مِنْ خَوْفِهِمُ ٱلشَّخْصِيِّ، وَذَٰلِكَ كُلُّهُ نَاجٌ عَنْ تَصَوُّرَاتِهِمُ ٱلشَّخُدُودَةِ وَٱلْكَاذِبَةِ. وَبِدَلًا مِنْ ذَٰلِكَ، أَقِيمُوا نِظَامًا إِلْهِيًّا بِيئيًّا ٱلْمُحْدُودةِ وَٱلْكَاذِبَةِ. وَبِدَلًا مِنْ ذَٰلِكَ، أَقِيمُوا نِظَامًا إِلْهِيًّا بِيئيًّا اللَّهُ وَمَا تَرْاتُهُمْ عَلَيْهَا - فِي سِيَاقِ ٱلْأُطُو ٱلْقَائِمَةِ ٱلْخُقِيقَةِ، مَا زِلْتُمْ وَمَا تَرْاتُهُمْ عَلَيْهَا - فِي سِيَاقِ ٱلْأُطُو ٱلْقَائِمةِ لِلْهُجْتَمَعَاتِ ٱلدِّيهُ وَمَا تَرْاتُهُمْ عَلَيْهَا - فِي سِيَاقِ ٱلْأُطُو ٱلْقَائِمةِ لِلْهُجْتَمَعَاتِ ٱلدِّيهُ وَمَا تَرْاتُهُمْ عَلَيْهَا - فِي سِيَاقِ ٱلْأُطُو ٱلْقَائِمةِ لِلْهُجْتَمَعَاتِ ٱلدِّيهِ اللَّهُ وَمَا تَرْاتُهُمْ عَلَيْهَا - فِي سِيَاقِ ٱلْأُطُو ٱلْقَائِمةِ لَلْهُ لِلْهُ اللَّهُ وَمَا تَقْدِيسًا كِيمِيالِيًّا وَتَعْمَلُوا عَلَى تَجْسِيدِ ٱلرُّوحَانِيَّةِ لَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ وَمَا اللَّهُ وَمُو اللَّذِي يَضْمَلُ أَفُونَكُمْ وَحُرِيَّاتِكُمْ وَرَفَاهَكُمْ وَحَمَايَاتِكُمْ، وَيَعْمَلُوا عَلَى عَلَيْهِ نَفْسِهَا. وَهُو ٱلَّذِي يَضْمَلُ حُلِي لِهُ الْإِلْهِ قَالِيَةٍ الْوِقَائِيَةِ نَفْسِهَا.

هٰذَا مَا نَطَقَتْ بِهِ كَلِمَهُ اللهِ الحِيِّ الْحُقِّ فِي هٰذَا الْيَوْمِ، كَوَصِيَّةٍ صَادِرَةٍ مِنْ آفَاقِ مَشِيئَتِهِ الإِلْمِيَّةِ، عَهْدًا مَلْزِمًا عَلَىٰ خَلْقِهِ حَتَّىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ التَّانِيَةِ، وَلَيْسَ مِمَّا افْتَرَاهُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ وَأَرْبَابُهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ الصَّهْيُونِيِّينَ الإِنْجُلِيزِ الْمُتَسَتِّرِينَ فِي الظِّلَالِ، مِمَّا

يَتَجَلَّى فِي صُورِ ٱلْفَرَضِيَّاتِ ٱلِاسْتِبْدَادِيَّةِ وَالْمَهْزَلِيَّاتِ ٱلثِّيُوقْرَاطِيَّةِ الْوَقِحَةِ! لَعْنَةُ اللهِ وَجَمِيعِ مَلَائِكَتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ إِلَى أَبَدِ الآبَادِ وَدَهْرِ الدُّهُورِ!

إِنَّ اللهَ الحِيَّ الحُقَّ يَبْتَغِي - عَلَىٰ أَيْدِينَا - تَحْرِيرَ ٱلْعَالَمِ بِالْحُرِّيَّةِ الْحُقِيقِيَّةِ مِنْ أَصْفَادِ كُلِّ اللهَ الحُوِيَّةِ الْحُقِيقِيَّةِ مِنْ أَصْفَادِ كُلِّ أَشْكَالِ ٱلْعُبُودِيَّةِ ٱلْاسْتِبْدَادِيَّةِ، فِي حِينَ أَنَّ هٰذَا ٱلدَّعِيَّ ٱلْوَقِّ وَٱلْمُدَّعِيَ ٱلزُّورَ إِنَّمَا يَسْعَىٰ إِلَىٰ تَزْيِيدِ ٱلْعُبُودِيَّةِ وَتَكْبِيلِ ٱلنَّاسِ أَكْثَرَ!

يَا أَبَا ٱلْكَاذِبِ، أَجِبْ! مَا ٱلْحَاجَةُ ٱلَّتِي لِرَبِّ ٱلْوُجُودِ فِي صَنْعَةِ ٱلدُّولِ ٱلْبَشَرِيَّةِ ٱلْمُفْتَرَاةِ، وَهُوَ ٱلَّذِي هُو حَاضِرٌ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ وَجُزَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ ٱلْكَوْنِ فِي كُلِّ آنِ الْمُفْتَرَاةِ، وَهُو آلَّذِي هُو حَاضِرٌ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ وَجُزَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ ٱلْكَوْنِ فِي كُلِّ آنِ الْمُفْتَرَاةِ، وَهُو اللّهِ عَرَكَةٍ وُجُودِيَّةٍ بِأَمْرِهِ نَفْسِهِ :﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ وَبِاعْتِبَارِ ٱلْمُقَدِّمَاتِ وَٱلْحُبَحِ وَٱلْخَلاصَاتِ ٱلْمُسْتَنْبَطَةٍ فِي كُلِّ تَفَاهَاتِكَ الْكَتَابِيَّةِ ٱلْحُمْقَاء - بِمَا فِيهَا مِنْ هَذَيَانَاتٍ نِصْفِ مَهْضُومَةٍ، وَهَلُوسَاتٍ سِيَاسِيَّةٍ الْكَيْتَابِيَّةِ ٱلْخُمْقَاء - بِمَا فِيهَا مِنْ هَذَيَانَاتٍ نِصْفِ مَهْضُومَةٍ، وَهَلُوسَاتٍ سِيَاسِيَّةٍ كَاذِبَةٍ تَتَنَكَّرُ فِي لِبَاسِ ٱلنَّظَرِيَّاتِ - فَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَبَدًا أَنْ تُجِيبَ عَنْ هٰذَا ٱلسُّوَالِ، كَاذِبَةٍ تَتَنَكَّرُ فِي لِبَاسِ ٱلنَّظَرِيَّاتِ - فَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَبَدًا أَنْ تُجِيبَ عَنْ هٰذَا ٱلسُّوَالِ، كَاذِبَةٍ تَتَنَكَّرُ فِي لِبَاسِ ٱلنَّظَرِيَّاتِ - فَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَبَدًا أَنْ تُجِيبَ عَنْ هٰذَا ٱلسُّوَالِ، كَاذِبَةٍ تَتَنَكَّرُ فِي لِبَاسِ ٱلنَّطْرِيَّاتِ - فَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَبَدًا أَنْ تُجِيبَ عَنْ هٰذَا ٱلسُّوَالِ، لَا تَعْرِفُ حَتَى حَقِيقَةَ ذَاتِ ٱلللهِ، إِذْ قَدْ خَلَطْتَ بَيْنَ سَوْسَتِكَ ٱلإِجْرَامِيَّةِ، وَمَرَضِكَ ٱلنَّفْسِيِّ، وَرَبِّ ٱلْوُجُودِ تَعَالَىٰ عَمَّا تَقُولُ عُلُوا كَبِيرًا، يَا أَيُّهَا الْكَاذِبُ الْوَقِحُ؛

فَلْنُمَحِّصِ الْأُمُورَ أَكْثَرَ، وَلْنَبْدَأْ بِالْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ النَّوَ عَدِيثًا مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ النَّوْقِي النَّهُ وَهُوَ فَصْلٌ يُثِيرُ ٱلدَّهْشَةَ بِمَا فِيهِ مِنَ ٱلتَّفَاهَةِ وَلَى عَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ اللْمُ الللللْلِيْمُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللِّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللِّهُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللْمِ اللللللللِمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللِمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللّهُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

أُوَّلا، نَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ إِنَّ مَسْخَ أَبِي ٱلْكَاذِبِ الْمُسَمَّىٰ «فِقْهَا»، وَمَا يَدَّعِيهِ زُورًا وَبُهْتَانًا أَنَّهُ نَظَرِيَّةٌ سِيَاسِيَّةٌ - وَإِنِ ٱدَّعَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ بِشَكْلٍ شَفَّافٍ وَمُبْتَذَلٍ - وَإِنَّهُ يَتَّفِقُ تَمَامًا فِي جَوْهَرِهِ وَمَظَاهِرِهِ مَعَ آرَاءِ وَنَشَاطَاتِ طَبَقَاتِ ٱلْأَثْرِيَاءِ ٱلْأَشْرَارِ وَآلاً وَلِيَجَارُكِيِّينَ وَٱلطُّغَمَاتِ ٱلْفَاسِدَةِ فِي كَافَّةِ أَنْجَاءِ ٱلْعَالَم، مِمَّنْ يَسْعَوْنَ، مُنْذُ عُقُودٍ، وَٱلْأَوْلِيجَارُكِيِّينَ وَٱلطُّغَمَاتِ ٱلْفَاسِدَةِ فِي كَافَّةِ أَنْجَاءِ ٱلْعَالَم، مِمَّنْ يَسْعَوْنَ، مُنْذُ عُقُودٍ، وَٱلْأَوْلِيجَارُكِيِّينَ وَٱلطُّغَمَاتِ ٱلْفَاسِدَةِ فِي كَافَّةِ أَنْجَاءِ ٱلْعَالَم، مِمَّنْ يَسْعَوْنَ، مُنْذُ عُقُودٍ، إِلَى الْقَضَاءِ عَلَىٰ مَا تَبَقَى مِنَ ٱللَّيمُقْرَاطِيَّةِ، وَإِحْلَالِ كَابُوسٍ شُمُولِيٍّ تِكْنُوقِرَاطِيِّ إِلَى الْقَضَاءِ عَلَىٰ مَا تَبَقَى مِنَ ٱللِّيمُ وَفِئَةً مُ مِنَ ٱلطُّفَيْلِيِّينَ ٱلْمُتَمَرُّكِزِينَ فِي قِمَّةِ إِلَى الْقَطَاعِيِّ بَدَلًا عَنْهَا، لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ إِلَّا هُمْ وَفِئَةً مُ مِنَ ٱلطُّفَيْلِيِّينَ ٱلْمُتَمَرُّكِزِينَ فِي قِمَّةِ إِلَى الْهُمَ مِنَ ٱلطُّفَيْلِيِّينَ ٱلْمُتَمَرُّكِزِينَ فِي قِمَّةِ الْهُورِمُ ٱلْمُعْرَاعِيِّ مِنَ اللْعُنْدِيِّةِ مَاعِيً .

وَهٰذَا وَحْدَهُ كَفِيلٌ - فِي نَظَرِ أُولِي ٱلتَّمْيِيزِ - أَنْ يُثْبِتَ مَنْ ٱلَّذِينَ يَقِفُونَ وَرَاءَ أَبِي ٱلْكَاذِبِ، يُحَرِّكُونَهُ كَالدُّمْيَةِ، وَيُرَوِّجُونَ لِطَائِفَتِهِ ٱلْمَوْتِيَةِ فِي جَمِيعِ أَرْجَاءِ ٱلْأَرْضِ، فَإِنَّهُمْ هُمُ ٱلْوَاحِدُونَ ٱلَّذِينَ يَجْنُونَ ٱلرِّبْحَ مِنْ تَهَرُّجَاتِ هٰذَا ٱلْمُهَرِّجِ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ. فَإِنَّ كَانَتِ ٱللِيبِرَالِيَّةُ هِي ٱلْمُشْكِلَة، فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ مُتَوَافِقَةً مَعَ ٱلدِّيمُ اللّهِ رَائِيَة فِي الْمُشْكِلَة، فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ مُتَوَافِقَةً مَعَ ٱلدِّيمُ اللّهِ رَائِيَة فِي ذَاتِهَا؛ بَلْ كَانَتْ دَائِمًا نَقِيضَهَا ٱلمُرُّ. فَإِنَّ ٱلْهَدَفَ ٱلْوَحِيدَ لِليبِرَالِيَّةِ،

مُنْذُ نَشْأَتِهَا، كَانَ وَيَزَالُ حِفْظَ حُقُوقِ ٱلطَّبَقَاتِ ٱلْمُمْتَلِكَةِ وَٱلاَّثَرِيَاءِ، وَلَيْسَ ٱلْعَمَلَ عَلَى تَنْفِيذٍ أَوِ ٱلتِزَامِ بِعَقْدٍ ٱجْتِمَاعِيٍّ وَاسِعِ ٱلنِّطَاقِ، يَكُونُ فِيهِ ٱلْجَمِيعُ سَوَاسِيَةً عَلَى تَعْفِيذٍ أَوِ ٱلتِزَامِ بِعَقْدٍ وَالْوَكَالَةِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ عَلَى نَعْوٍ يُفِيدُ جَمِيعَ ٱلْمُواطِنِينَ أَمَامَهُ، وَلَا بِتَوْزِيعٍ لِلْحُقُوقِ وَٱلْوَكَالَةِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ عَلَى نَعْوٍ يُفِيدُ جَمِيعَ ٱلْمُواطِنِينَ بِالتَّسَاوِي.

وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْمُنَظِّرِينَ وَٱلْمُفَكِّرِينَ عَلَىٰ مَرِّ ٱلزَّمَانِ، حَيْثُ أَنَّ ٱللِّيرَالِيَّةَ ٱلسِّيَاسِيَّةَ كَانَتْ - وَمَا زَالَتْ - تُقَاوِمُ كُلَّ ذَلِكَ، وَتَعَادِيهِ، وَهٰذَا مَا جَعَلَهَا، فِي كُلِّ ٱلسِّيَاسِيَّةَ كَانَتْ - وَمَا زَالَتْ - تُقَاوِمُ كُلَّ ذَلِكَ، وَتَعَادِيهِ، وَهٰذَا مَا جَعَلَهَا، فِي كُلِّ مَرَّةٍ دَخَلَ فِيهَا ٱلنِّظَامُ ٱلرَّأُسْمَالِيُّ فِي أَزْمَةٍ - سَوَاءٌ فِي أَلْمَانِيَا ٱلْوِيمَارِيَّةِ أَوْ فِي أَمْرِيكَا ٱلْيَوْمَ - تُفْسِحُ ٱلطَّرِيقَ، وَتُمَهِّدُ ٱلسُّبُلَ لِظُهُورِ ٱلْفَاشِيَّةِ.

وَأَمَّا ٱلْمُنْطَلَقُ ٱلْفَاسِدُ فِي تَفْكِيرِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ تَزْيِيفًا فِكْرِيًّا خَطِيرًا، حَيْثُ يُقَارِنُ - بِٱلْبَاطِلِ - بَيْنَ «ٱلدِّيمُ قُرَاطِيَّةِ» وَ «ٱللِّيرِ اليَّةِ»، عَلَىٰ نَعْوِ يُمَاثِلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّبَقَاتُ ٱلتَّكْنُوقِرَاطِيَّةُ ٱلْإِقْطَاعِيَّةُ ٱلْمُسْتَبِدَّةُ، وَمَعَهُمْ سَائِرُ ٱلدِّمَاغُوجِيِّينَ ٱلْمُعَادِينَ لَلطَّبَقَاتُ ٱلتَّكْنُوقِرَاطِيَّةُ ٱلْإِقْطَاعِيَّةُ ٱلْمُسْتَبِدَّةُ، وَمَعَهُمْ سَائِرُ ٱلدِّمَاغُوجِيِّينَ ٱلْمُعَادِينَ لِللَّيمُقْرَاطِيَّةِ - مِثْلَ أَلِكْسَنْدَر دُوغِين - ٱلَّذِينَ كَانُوا يُرَوِّجُونَهُمْ فِي السَّابِقِ. وَهٰذَا لِلدِّيمُقْرَاطِيَّةِ

وَفِي ٱلْمُقَابِلِ، نَقُولُ: إِنَّ «ٱلدِّيمُقْرَاطِيَّةَ فِي ذَاتِهَا» تَحْمِلُ خَاتَمَ تَصْدِيقِ ٱلْحُقِّ سُبْحَانَهُ، كَأَمْثَلِ نِظَامٍ سِيَاسِيٍّ لِخَلْقِهِ مِنَ ٱلْبَشَرِ. وَإِنَّ ٱلتَّارِيخَ نَفْسَهُ يَشْهَدُ بِذُلِكَ،

ضِدًّا لِكُلِّ هُؤُلَاءِ ٱلثِّيُوقْرَاطِيِّينَ وَٱلْفَاشِيِّينَ ٱلِاسْتِبْدَادِيِّينَ ٱلَّذِينَ زَحَفُوا مِنْ جُحُورِهِمْ فِي زَمَانِنَا هٰذَا لِيُحَاوِلُوا إِرْجَاعَهَا إِلَى ٱلْوَرَاءِ، أَوْ إِبَادَتَهَا مِنْ أَصْلِهَا.

وَأَمَّا مَا يُسَمِّيهِ بِدِ فِقْهِ إِلِمِيِّ»، فَهُوَ مِنْ أَعْلَاهُ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ ثِيُوقْرَاطِيَّةٌ شُمُولِيَّةٌ مُتَلَفِّفَةٌ بِالْأُسْطُورَاتِ ٱلْآخِرِيَّةِ، حَيْثُ يَصُوغُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ فِيهَا رُؤْيَةً لِلحُكْمِ قَائِمَةً عَلَىٰ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ سِلْسِلَةِ عُهُودٍ وَمِيثَاقَاتٍ مُسْتَمِرَّةٍ مِنْ زَمَانِ آدَمَ عَلَاسِتَكِلَامٍ إِلَىٰ نَفْسِهِ.

وَلَكِنْ هٰذَا «ٱلْفِقْهُ ٱلْإِلْحِيُّ» لَيْسَ فِقْهَا فِي أَيِّ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْفِقْهِ، لَا فِي ٱلْإِسْلَامِ التُّرَاثِيِّ، وَلَا فِي غَيْرِهِ. بَلْ إِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَنْ كَوْنِهِ لَهَاتًا لَاهِتًا فِي صِيَاغَةِ لَاهُوتٍ سِيَاسِيٍّ التُّرَاثِيِّ، وَلَا فِي غَيْرِهِ. بَلْ إِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَنْ كَوْنِهِ لَهَاتًا لَاهِتًا فِي صِيَاغَةِ لَاهُوتٍ سِيَاسِيٍّ السَّبِيْدَادِيِّ نِصْفِ الْخَبْزِ، تُصْبِحُ فِيهِ ٱلطَّاعَةُ ٱلْمُطْلَقَةُ لِأَبِي ٱلْكَاذِبِ نَفْسِهِ هِي ٱلْمِعْنَارَ السَّبِيْدَادِيِّ نِصْفِ الْخَبْزِ، تُصْبِحُ فِيهِ ٱلطَّاعَةُ ٱلمُطْلَقَةُ لِأَبِي ٱلْكَاذِبِ نَفْسِهِ هِي ٱلْمُعْنَارَ الْوَحِيدَ لِلنَّجَاةِ، وَتُجَرَّدُ فِيهِ ٱلشَّعَائِرُ وَٱلْأَخْلَاقُ وَٱلْعَقَائِدُ مِنْ كُلِّ مَعْنَى، مَا لَمْ تُخْضَعْ خُصُوعًا تَامًّا لِٱلْوَلَاءِ ٱلسِّيَاسِيِّ لِشَخْصِهِ.

وَٱلْنَتِيجَةُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ٱلدِّينَ نَفْسَهُ يُفْرَغُ مِنْ مَضَامِينِهِ ٱلْخُلُقِيَّةِ وَٱلْعَقَدِيَّةِ، وَيُحَوَّلُ إِلَىٰ مُجَرَّدِ خُضُوعٍ كَهَنُوتِيٍّ، حَيْثُ يُصْبِحُ «ٱلسُّجُودُ لِآدَمَ» تَعْبِيرًا عَنْ ٱلِانْصِيَاعِ لِزَعِيمِ ٱلطَّائِفَةِ وَأَهْوَائِهِ - أَوْ أَهْوَاءِ خَلَفَائِهِ.

وَهٰذَا بِعَيْنِهِ كَانَ ٱلْمُشْكِلَ ٱلجُذْرِيَّ فِي ٱلْبَهَائِيَّةِ. وَهَاهُوَ يُعَادُ ٱلْيَوْمَ، وَلَكِنْ بِإِصْدَارٍ جَدِيدٍ مُنَفَّحٍ بِٱلْمُسَمَّىٰ «AROPL»!

فَمَاذَا سَيَخْتَرِعُ ٱلْفِرْقَةُ ٱلْفَرَنْكِيَّةُ ٱلْمُتَخَفِّيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ - وَهِيَ ٱلَّتِي تُدِيرُ هَذَا ٱلْمَسْرَحَ كُلَّهُ، وَتَخْتَرعُ مَهْدِيَّهَا عَلَىٰ مِزَاجِهَا؟ فَمَاذَا نُسَمِّي «AROPL» إِذًا، إِنْ لَمْ نُسَمِّهِ كُلَّهُ، وَتَخْتَرعُ مَهْدِيَّهَا عَلَىٰ مِزَاجِهَا؟ فَمَاذَا نُسَمِّي «AROPL» إِذًا، إِنْ لَمْ نُسَمِّهِ سَبَّا وَتِيَّةً فُرَنْكِيَّةً مُقَنَّعَةً تَحْتَ سِتَارٍ رَقِيقٍ شَفَّافٍ مِنَ ٱلتَّشَيُّعِ ٱلْإِسْلَامِيِّ؟

إِنَّ ٱلْعَقِيدَةَ ٱلْمَرْكَزِيَّةَ فِي فِقْهِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ ٱلزَّائِفِ تَدُورُ حَوْلَ أَوَّلِ أَمْرٍ إِلْحِيِّ صَدَرَ عِنِ ٱللَّهِ لِلْمَلَائِكَةِ بِٱلسُّجُودِ لِآدَمَ، كَمَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ ٱلْأَعْرَافِ عَنِ ٱللَّعْرَافِ (٧:١١)، وَيُعْتَبَرُ هٰذَا ٱلْأَمْرُ - عَلَىٰ زَعْمِهِ - وَصِيَّةً أَبَدِيَّةً تَبْقَىٰ جَارِيَةً فِي كُلِّ دَوْرٍ مَعَ ظُهُورِ كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ. وَهٰذَا، فِي نَفْسِهِ، مَوْجُودٌ أَيْضًا فِي ٱلْبَيَانِ، بَلْ وَفِي أَكْثَرِ ٱلتَّفْسِيرَاتِ ٱلْبَاطِنِيَّةِ لِهٰذِهِ ٱلْآيَاتِ نَفْسِهَا.

وَلَكِنَّ ٱلتَّأُوِيلَ ٱلِانْتِهَازِيَّ ٱلَّذِي يُقَدِّمُهُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ يُجَرِّهُ مَقَارَبَتَهُ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ ٱلطَّبَقَاتِ ٱلرَّمْزِيَّةِ ٱلْعُمِيقَةِ ٱلْمُتَجَذِّرَةِ فِي ٱلْبَيَانِ وَسَائِرِ ٱلْمَنَاهِجِ ٱلْبَاطِنِيَّةِ، إِذْ يُقِيمُ خَلْطًا عَارِضًا وَمُفَارِقًا بَيْنَ ٱلْأَمْرِ ٱلرَّمْزِيِّ ٱلْأَوَلِ ٱلَّذِي وُجِّهَ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فِي بَدْءِ كَلْطًا عَارِضًا وَمُفَارِقًا بَيْنَ ٱلْأَمْرِ ٱلرَّمْزِيِّ ٱلْأَوْلِ ٱلَّذِي وُجِّهَ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فِي بَدْءِ ٱلْخُلْقِ، وَبَيْنَ أَمْرٍ تَكْلِيفِيِّ تَارِيخِيٍّ مُلْزِمِ لِلْبَشَرِ بِٱلِاعْتِرَافِ وَٱلْإِذْعَانِ لِمَظْهَرِ ٱلْأَمْرِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَعَصْرٍ، حَيْثُمَا يَظْهَرُ فِيهِ لِصَالِحِهِمْ.

وَلَكِنْ - وَهُنَا جَوْهَرُ ٱلْمُشْكِلَةِ - أَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ لَيْسَ مَظْهَرًا إِلَِّيَّا عَلَى ٱلْإِطْلَاقِ، كَمَا تَبَتَ ذَٰلِكَ، بِلَا مَرَاءٍ، بِمَا سَبَقَ مِنَ ٱلْبَيَانِ، بُرْهَانًا لَا يُدْفَعُ. فَإِذَا كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ

«آدَمُ ٱلزَّمَانِ»، وَأَنَّ ٱلسُّجُودَ/ٱلِانْقِيَادَ لَهُ هُو طَرِيقُ ٱلنَّجَاةِ، فَهٰذَا لَا يَكُونُ إِلَّا اسْتِيلَاءً أَنْوَانِيًّا عَلَىٰ أُطُرِّ بَاطِنِيَّةٍ دَقِيقَةٍ، قَدِ ٱنْتَرَّعَهَا بِنَصِّيَّةٍ وَجَهْلٍ مِنَ ٱلْبَيَانِ وَغَيْرِهِ، فَفَرَّغَهَا مِنْ مَعَانِيهَا، وَحَوَّلَهَا إِلَى سُغْرِيَّةٍ فَجَّةٍ تُغْدِمُ ثِيُوقْرَاطِيَّةً طَائِفِيَّةً تَمْتَحِي مِنْ فَفَرَّغَهَا مِنْ مَعَانِيهَا، وَحَوَّلَهَا إِلَى سُغْرِيَّةٍ فَجَّةٍ تُغْدِمُ ثِيُوقْرَاطِيَّةً طَائِفِيَّةً تَمْتَحِي مِنْ مَنْ مَعَانِيهَا، وَحَوَّلَهَا إِلَى سُغْرِيَّةٍ فَجَّةٍ تُغْدِمُ ثِيُوقْرَاطِيَّةً طَائِفِيَّةً تَمْتَحِي مِنْ مَنْ مَعَانِيهَا، وَحَوَّلَهَا إِلَى سُغْرِيَّةٍ فَجَهِ تُعْدِمُ ثِيُوقُورًا طِيَّةً طَائِفِيَّةً تَمْتَحِي مِنْ مَنْ مَعْ الْبَيَانِ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَهُذَا، بِعَيْنِهِ، مَا اقْتَرَفَهُ هَبَاء فِي ٱلتَّعَامُلِ مَعَ ٱلْبَيَانِ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَهُذَا، بِعَيْنِهِ، مَا اقْتَرَفَهُ هَبَاء فِي ٱلتَّعَامُلِ مَعَ ٱلْبَيَانِ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ (١٥٠) سَنَةً - وَقَدْ كَانَ أَكْثَرَ مَلَكَةً فِي ٱلتَّعْبِيرِ، وَأَسْلَمَ بَيَانًا، وَأَفْصَحَ لِسَانًا، مِنْ أَبِي

وَمَعَ ذَلِكَ، وَبِدُونِ أَذْنَى رَيْبٍ، فَإِنَّ كُلَّ مَا سَبَقَ لَيْسَ إِلَّا كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ نَفْسِهِ؛ وَبِالسَّعْمَالِ ٱللَّغَةِ ٱلرَّمْزِيَّةِ، فَإِنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ هُوَ «إِبْلِيسُ مُتَجَسِّدًا»، يَسْعَىٰ لِإِعَادَةِ إِنْتَاجِ قِصَّةِ خَلْقِ آدَمَ، وَلَكِنْ بِصُورَةٍ مَقْلُوبَةٍ، حَيْثُ تَقَمَّصَ ٱلشَّيْطَانُ وَجْهَ لَإِعَادَةِ إِنْتَاجِ قِصَّةِ خَلْقِ آدَمَ، وَلَكِنْ بِصُورَةٍ مَقْلُوبَةٍ، حَيْثُ تَقَمَّصَ ٱلشَّيْطَانُ وَجْهَ آدَمَ، وَلَكِنْ بِصُورَةٍ مَقْلُوبَةٍ، حَيْثُ تَقَمَّصَ ٱلشَّيْطَانُ وَجْهَ آدَمَ، وَلَكِنْ بِصُورَةٍ مَقْلُوبَةٍ، حَيْثُ تَقَمَّصَ ٱلشَّيْطَانُ وَجْهَ آدَمَ، وَلَكِنْ بِصُورَةٍ مَقْلُوبَةٍ، وَيْتُ بَقَمَّ مَا اللَّهُ وَٱلنَّاسَ جَمِيعًا. وَهٰذَا هُوَ كُلُّ مَا فِي ٱلْأَمْرِ!

وَمَاذَا قُلْنَا فِي السَّابِقِ عَنِ ٱلسَّبَّأُوتِيَّةِ ٱلْفْرَنْكِيَّةِ؟ فَلْيَتَأَمَّلِ ٱلْقَارِئُ كَمَا يَنْبَغِي. فَإِنَّ ٱلْفُرَنْكِيَّةِ؟ الْلْمِسْلَمِ - وَيَبْدَأُ ذَٰلِكَ بِٱلتَّشَيُّعِ ٱلْإِنْنَيُ الْإِسْلَامِ - وَيَبْدَأُ ذَٰلِكَ بِٱلتَّشَيُّعِ ٱلْإِنْنَيْ

عَشَرِيِّ - وَكُلُّ هٰذَا ٱلَّذِي نَرَاهُ لَيْسَ إِلَّا خُدْعَةً مِنْ خُدَعِهِ ٱلْمُحْكَمَةِ لِذَٰلِكَ ٱلْغَرَضِ بِعَيْنِهِ.

التَّوْبَةُ ٱلْآنَ لِمَا يَدَّعِيهِ أَبُو ٱلْكَاذِبِ فِي لاهُوتِهِ ٱلْكَوْنِيِّ لِلتَّوَارُثِ، فَإِنَّهُ لَاهُوتُ مُخْتَلَقٌ كُلِيًّا، يَصُوعُ فِيهِ - وَبِطَرِيقَةٍ سَاذَجَةٍ طِفْلِيَّةٍ - سِلْسِلَةً مَرْعُومَةً غَيْرَ مَنْقَطِعَةٍ، تَبْدَأُ كُلِيَّا، يَصُوعُ فِيهِ - وَبِطَرِيقَةٍ سَاذَجَةٍ طِفْلِيَّةٍ - سِلْسِلَةً مَرْعُومَةً غَيْرَ مَنْقَطِعَةٍ، تَبْدَأُ بِآذَمَ، ثُمَّ مُحُمَّدٍ، وَتَنْتَهِي إِلَيْهِ. وَلِتَعْزِيزِ دَعْوَاهُ، يَقُومُ بِآنْتِقَاءِ نَصُوصٍ كِتَابِيَّةٍ، كَسِفْرِ آلتَّكُومِنِ، وَٱلْأَنَاجِيلِ ٱلْغَيْرِ قَانُونِيَّةِ وَٱلْغُنُوصِيَّةِ، وَكِتَابِ ٱلْغَيْبَةِ لِلنَّعْمَانِيِّ، لِيَنْسُجَ التَّكُومِنِ، وَٱلْأَنَاجِيلِ ٱلْغَيْرِ قَانُونِيَّةِ وَٱلْغُنُوصِيَّةِ، وَكِتَابِ ٱلْغَيْبَةِ لِلنَّعْمَانِيِّ، لِيَنْسُجَمَانِيِّ، لِيَنْسُجَمُ وَلَيْنَ أَيْفُومِيَّةٍ، وَكِتَابِ ٱلْغَيْبَةِ لِلنَّعْمَانِيِّ، لِيَنْسُجَمَانِيِّ، وَلكَنْ لَيْسَ هَذَا مِنَ ٱلْفِقْهِ فِي شَيْءٍ، بَلْ هُو تَبْرِيرُ أَسُطُورِيُّ شِعْرِيُ النَّرْعَةِ لِسُلُطَةٍ مُطْلَقَةٍ يَدَّعِيمَا تَحْتَ سِتَارِ ٱلْإِسْتِمْرَارِ ٱلْإِلْحِيِّ. وَقَدْ أَسُطُورِيُّ شِعْرِيُ النَّرْعَةِ لِسُلُطَةٍ مُطْلَقَةٍ يَدَّعِيمَا تَحْتَ سِتَارِ ٱلْإِسْتِمْرَارِ ٱلْإِلْحِيِّ. وَقَدْ فَعَلَتْ ذَلِكَ السَّيْعِيَّةُ ٱلشَّيْءَ وَسُلُطَةٍ مُطْلَقَةٍ يَدَّعِيمَا تَحْتَ سِتَارِ ٱلْإَسْتِمْرَارِ ٱلْإِلْحِيِّ . وَقَدْ فَعَلَتْ ذَلِكَ إِيرَانُ ٱلشَّيْعِيَّةُ ٱلشَّيْءَ نَفْسَهُ فِي مَذْهَبِ "وَلاَيَةِ ٱلْفَقِيهِ"، غَيْرَ أَثِّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ وَرَاءَ أَجْهِزَةِ ٱلدَّوْلَةِ وَسُلُطَةٍ وَسُلُطَةٍ مُ الْجَدِيدُ فِي أَمْرِ هَذَا ٱللْمُدَّعِي؟

عَلَى سَبِيلِ ٱلْبِتَالِ، وَبِدَلًا مِنْ أَنْ يُقَوِّمَ ٱلنُّصُوصَ فِي سِيَاقِهَا وَيَضَعَهَا فِي مَوَاضِعِهَا الصَّحِيحَةِ، نَجِدُ أَنَّ بَعْضَ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلَّتِي يُكَرِّرُ ٱلاَسْتِشْهَادَ بِهَا مِنْ كِتَابِ بِحَارِ ٱلصَّحِيحَةِ، نَجِدُ أَنَّ بَعْضَ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلَّتِي يُكَرِّرُ ٱلاَسْتِشْهَادَ بِهَا مِنْ كِتَابِ بِحَارِ ٱلطَّخِيَةِ وَالْإِفْنَاءِ مِنْ سِيَاقِهَا وَسُخِّرَتْ لِتُسَانِدَ الْأَنْوَارِ فِي أَوَّلِ بَابٍ مِنْ "فِقْهِهِ ٱلْإِلْحِيِّ" قَدْ ٱنْتُزِعَتْ مِنْ سِيَاقِهَا وَسُخِّرَتْ لِتُسَانِدَ عَقِيدَةً صَرِيحَةً فِي ٱلْإِبَادَةِ ٱلْجُسَدِيَّةِ ٱلْمُسْتَقْبَلِيَّةِ وَٱلْإِفْنَاءِ ٱلجُمَاعِيِّ لِكُلِّ مُخَالِفٍ عَقِيدَةً صَرِيحَةً فِي ٱلْإِبَادَةِ ٱلجُسَدِيَّةِ ٱلْمُسْتَقْبَلِيَّةِ وَٱلْإِفْنَاءِ ٱجْمَاعِيِّ لِكُلِّ مُخَالِفٍ وَمُنَاهِضٍ، عَلَى يَدِ طَائِفَةِ "AROPL" وَبِأَمْرٍ مُبَاشٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ خَلَفِهِ. وَبِعِبَارَةٍ

وَاضِحَةٍ: فَهِيَ عَقِيدَةٌ إِبَادِيَّةٌ صَرِيحَةٌ تُجَاهَ ٱلْمُخْتَلِفِينَ، وَقَائِمَةٌ عَلَى تَسْوِيغِ لِإِرْهَابِ نِهَائِيٍّ أُسْطُورِيٍّ عَلَى نَمَطِ دَاعِش.

وَهٰذَا لَيْسَ كَمَا هُوَ ٱلْحَالُ فِي ٱلْبَيَانِ، حَيْثُ تُشْتَرَطُ ٱلدِّفَاعِيَّةُ فِي ٱلْقَوْلِ وَٱلْفِعْلِ (كَأَنْ يُقَالَ: إِنْ هَاجَمُوكُمْ أَوْ إِنْ وَقَعَ كَذَا فَٱفْعَلُوا كَذَا)، بَلْ إِنَّ ٱلْدَّافِعَ هَهُنَا هُجُومِيُّ بَعْتُ مُنْذُ ٱلْبِدَايَةِ. وَهٰذَا يَجْعَلُ مَسْأَلَةَ ٱلْعَدْلِ ٱلْإِلْحِيِّ وَتَبْرِيرَ ٱلشَّرِّ مَسْخًا وَهُزْءًا، بَعْتُ مُنْذُ ٱلْبِدَايَةِ. وَهٰذَا يَجْعَلُ مَسْأَلَةَ ٱلْعَدْلِ ٱلْإِلْحِيِّ وَتَبْرِيرَ ٱلشِّرِيمَ الشِّيعِيِّ وَفِي ٱلْفِكْرِ ٱلْإِسْلَامِيِّ عَامَّةً وَيُفْسِدُ أُصُولَ ٱلْعَدَالَةِ ٱلرَّبَّانِيَّةِ فِي ٱلْمَذْهَبِ ٱلشِّيعِيِّ وَفِي ٱلْفِكْرِ ٱلْإِسْلَامِيِّ عَامَّةً وَفِي سَائِرِ ٱلْمَسَالِكِ.

فَيَصِيرُ ٱلحُكْمُ ٱلشَّرْعِيُّ مَا يُمْلِيهِ هَوَى أَبِي ٱلْكَاذِبِ أَوْ خَلَفِهِ فِي ٱللَّحْظَةِ، بَيْنَمَا يَرْعُمُ هُوَ أَنَّهُ فَوْقَ ٱلشَّرْعِ وَغَيْرُ مُلْتَزِمٍ بِأَيِّ مِنْ أَحْكَامِهِ أَوْ فَتَاوَاهُ. فَأَيْنَ هُنَا ٱلْفِقْهُ؟! إِنَّهُ ٱلْإَسْتِبْدَادُ ٱلشَّحْصَانِيُّ ٱلصِّرْفُ، لَا غَيْرُ.

وَفَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَأَيُّ نَفْعٍ يُرْجَى مِنْ رَسُولٍ إِلْمِيِّ، أَوْ مُشَرِّعٍ رَبَّانِيٍّ، أَوْ وَلِيِّ قُدْسِيٍّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ نَفْسُهُ أَوْ نَفْسُهَا أَوَّلَ ٱلْمُقْتَدِينَ بِمَا شَرَعَ، وَأَوَّلَ ٱلْمُخْضَعِينَ لِمَا أَوْجَبَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ نَفْسُهُ أَوْ نَفْسُهَا أَوَّلَ ٱلْمُقْتَدِينَ بِمَا شَرَعَ، وَأَوَّلَ ٱلْمُخْضَعِينَ لِمَا أَوْجَبَ، فِي ٱلْقَوْلِ وَٱلْفِعْلِ وَٱلْحُكِمِ ؟ بَلْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهُو مُنَافِقٌ، لَا يُقْتَدَى بِهِ، وَلَا يُتَّخَذُ نَبُعًا لِوَحْيٍ إِلْحِيِّ إِلْحِيِّ وَلَا مَعِينًا لِحَقِّ مُطْلَقٍ. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ قَدْ أَخْطَأَ ٱلْفَهُمَ كُلِيًّا فِي مَسْأَلَةِ ٱلْوِلَايَةِ ٱلْوَلَايَةِ ٱلتَّكُو يِنِيَّةِ، وَٱقْتَطَعَ ٱلنُّصُوصَ وَٱلْمَفَاهِيمَ عَلَى هَوَاهُ، وَلَمْ يَطَلِعْ

مِنَ ٱلْبَيَانِ إِلَّا عَلَى مُلَخَّصَاتِ سَطْحِيَّةٍ مُجَتَثَّةٍ، كَأَنَّهَا كُتَيِّبَاثُ تَبْسِيطٍ تَعْلِيمِيِّ يَسْتَقِي مِنْهَا فَهْمًا زَائِفًا وَمُحَرَّفًا، وَذَلِكَ بِتَغْذِيَةٍ مُتَعَمَّدَةٍ وَمُتَحَكِّمَةٍ مِنْ أَوْصِيَائِهِ ٱلسَّبَّاتَائِيِّينَ ٱلْفِرَنْكِيِّينَ.

فَقَدْ حَوَّلَ أَعْمَقَ مَنَاظِرِ ٱلْبَاطِنِ ٱلشِّيْعِيِّ إِلَى مِنَصَّةٍ لِلتَّرْوِيِ لِفَاشِيَّةٍ رُوحِيَّةٍ، مَقْرُونَةٍ بِمَسْحٍ تَامٍّ وَدَمَوِيٍّ لِكُلِّ مَنْ يُخَالِفُ طَائِفَتَهُ ٱلْقُرُونِجُيَّةَ، طَائِفَةَ أَصْحَابِ ٱلْقُلنُسُواتِ السَّيْودَاءِ مِنَ ٱلدَّجَالِينَ ٱلشِّيْعِيِّينَ ٱلرُّورِ، ٱلشَّيَاطِينِ ٱلْمُنْتَحِلِينَ. وَفَوْقَ ذٰلِكَ، فَإِنَّ ٱلسَّوْدَاءِ مِنَ ٱلدَّجَالِينَ ٱلشِّيْعِيِّينَ ٱلرُّورِ، ٱلشَّيَاطِينِ ٱلْمُنْتَحِلِينَ. وَفَوْقَ ذٰلِكَ، فَإِنَّ أَللَّهُ وَمَا ٱلْمَنْتَحِلِينَ. وَفَوْقَ ذٰلِكَ، فَإِنَّ اللَّهُ فَي سُورَةِ ٱلنِّسَاءِ (٦٤): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿ وَيَعْلَى فِي سُورَةِ ٱلنِّسَاءِ (٦٤): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مَعْنَى مَمْا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ كُلَّ رَسَالَةٍ نَبُويَةٍ لَا مَعْنَى لَهَا سِوَى ٱلِانْقِيَادِ لِسُلْطَتِهِمُ ٱلشَّخْصِيَّةِ. وَهٰذَا تَحْرِيفُ صَرِيحٌ رَسَالَةٍ نَبُويَةٍ لَا مَعْنَى لَهَا سِوَى ٱلاِنْقِيَادِ لِسُلْطَتِهِمُ ٱلشَّخْصِيَّةِ. وَهٰذَا تَحْرِيفُ صَرِيحٌ وَهُ لِنَاتُمُ اللَّهُ مِنْ سِيَاقِهُا ٱلْكَبِيرِ، وَيُطْلَقُ مَعْنَاهَا عَلَى وَجُهٍ مُجُرَّدٍ، فَتُجْعَلُ طَاعَةُ الرُّسُلِ فِي سِياقٍ سِيَاسِيِّ مُطْلَقٍ، دُونَ أَيِّ تَوْضِيحٍ أَوْ شَرْحٍ أَكْثَرَ، وَدُونَ تَفْسِيرٍ، وَلَا أَيْ تَوْضِيحٍ أَوْ شَرْحٍ أَكْثَرَ، وَدُونَ تَفْسِيرٍ، وَلَا تَقْصِيلِ.

وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَهُو يَسْتَوْلِي عَلَى لُغَةِ ٱلنُّصُوصِ ٱلْمُقَدَّسَةِ، لِيَرْفَعَ بِهَا دَعْوَاهُ فِي رُبُوبِيَّةٍ كَاذِبَةٍ، دُونَ أَنْ يُقَدِّمَ بُرْهَانًا وَاحِدًا، وَلَا حَتَّى تَرْوِيقًا بَيَانِيًّا. فَتَفْسِيرُهُ لَيْسَ

تَفْسِيرًا، بَلْ هُوَ خِطَابٌ تَسَلُّطِيُّ تَبْسِيطِيُّ، مُغَلَّفُ بِأَلْفَاظٍ قُرْ آنِيَّةٍ وَمُصْطَلَحَاتٍ دِينيَّةٍ. فَأَيُّ أَحْمَقِ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَدِّقَ بِهِذَا ٱلْهُرَاءِ؟!

ثُمُّ يَشْرَعُ فِي نَسْجِ أَضْغَاثِ أَحْلَامٍ عَنْ فَتُوحَاتِهِ ٱلْعَسْكَرِيَّةِ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ، مُتَخَيِّلًا نَفْسَهُ يَصْرِبُ بِٱلسَّيْفِ كُلَّ مَنْ خَالَفَهُ، حَيْثُ إِنَّ ٱلشَّرِيعَةَ ٱلنَّيِ يَأْتِي بِهَا - عَلَى زَعْهِ - تَنْسَخُ جَمِيعَ ٱلشَّرَائِعِ ٱلسَّابِقَةِ، حَتَّى ٱلْقُوَانِينَ ٱلْوَضْعِيَّةَ ٱلْمُعَاصِرَةَ. وَمَنْ لَمْ يَقْبَلْهَا، وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، فَٱلْقَتْلُ مَصِيرُهُ. وَإِنَّا، مِنْ جِهَتِنَا، قَدْ نَسَخْنَا كُلَّ هٰذِهِ وَلُو كَانَ مُؤْمِنًا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، فَٱلْقَتْلُ مَصِيرُهُ. وَإِنَّا، مِنْ جِهَتِنَا، قَدْ نَسَخْنَا كُلَّ هٰذِهِ وَلُو كَانَ مُؤْمِنًا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، فَٱلْقَتْلُ مَصِيرُهُ. وَإِنَّا، مِنْ جِهَتِنَا، قَدْ نَسَخْنَا كُلَّ هٰذِهِ وَلُو كَانَ مُؤْمِنَا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، فَٱلْقَتْلُ مَصِيرُهُ. وَإِنَّا، مِنْ جِهَتِنَا، قَدْ نَسَخْنَا كُلَّ هٰذِهِ أَلْوَتُنَا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، فَٱلْقَتْلُ مَصِيرُهُ. وَإِنَّا الْعَصْرَ ٱلْخُاضِرَ يَطْلُبُ نَهْجًا لَلْخَصْرَ الْعُصْرَ الْخُاضِرَ يَطْلُبُ نَهُجًا لَوْ كَانَ مُؤْمِنِينَ مِنْ دَوْلَةٍ أَوْ مَمْلَكَةٍ بَابِيَّةٍ، وَكَانَتْ حُدُودُهَا ٱلجُغْرَافِيَّةُ لَا تَتَعَدَّى إِيرَانَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دَوْلَةٍ أَوْ مَمْلَكَةٍ بَابِيَّةٍ، وَكَانَتْ حُدُودُهَا ٱلجُغْرَافِيَّةُ لَا تَتَعَدَّى إِيرَانَ وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَ الْفَقَوْمِنِينَ مِنْ دَوْلَةٍ أَوْ مَمْلَكَةٍ بَابِيَّةٍ، وَكَانَتْ حُدُودُهَا ٱلجُغْرَافِيَّةُ لَا تَتَعَدَّى إِيرَانَ وَالْمُومُونِينَ مِنْ دَوْلَةٍ أَوْ مَمْلَكَةٍ بَابِيَّةٍ، وَكَانَتْ حُدُودُهَا ٱلْجُغْرَافِيَّةُ لَا تَتَعَدَّى إِيرَانَ

أَمَّا أَبُو ٱلْكَاذِبِ، فَيُرِيدُ إِبَادَةً جَسَدِيَّةً شَامِلَةً لِكُلِّ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ مُنْذُ ٱلِأَنْطِلَاقِ، وَذَٰلِكَ دُونَ أَيِّ خِيَارٍ آخَرَ، عِنْدَ إِقَامَتِهِ لِمَا يُسَمِّيهِ بِـ"دَوْلَةِ ٱلْعَدْلِ ٱلْإِلْمِيَّةِ"، وَذَٰلِكَ دُونَ أَيِّ خِيَارٍ آخَرَ، عِنْدَ إِقَامَتِهِ لِمَا يُسَمِّيهِ بِـ"دَوْلَةِ ٱلْعَدْلِ ٱلْإِلْمِيَّةِ"، ٱلْيُوتُوبِيَّةِ ٱلتُّيُوكُرَاطِيَّةِ، ٱلَّتِي يَتَوَهَّمُ أَنَّ بَعْضَ حُدُودِهَا سَتَشْمَلُ عِدَّةَ بُلْدَانٍ أُورُ بِّيَّةٍ ٱلنُيُوتُوبِيَّةِ ٱلتُيُوكُرَاطِيَّةِ، ٱلَّتِي يَتَوَهَّمُ أَنَّ بَعْضَ حُدُودِهَا سَتَشْمَلُ عِدَّةَ بُلْدَانٍ أُورُ بِيَّةٍ النُيُوتُوبِيَّةِ ٱلتَّيُوكُرَاطِيَّةِ، ٱلَّتِي يَتَوَهَّمُ أَنَّ بَعْضَ حُدُودِهَا سَتَشْمَلُ عِدَّةَ بُلْدَانٍ أُورُ بِيَّةٍ عَلْقَ الْخُوارِج، وَفِقْهَ دَاعِش ٱلزَّائِفِ، حَالِيَّةٍ. فَرُؤْيَتُهُ ٱلْعَامَّةُ تُشَاكِلُ فِي كُلِّ وَجْهٍ غُلُوَّ ٱلْخُوارِج، وَفِقْهَ دَاعِش ٱلزَّائِفِ،

♦۩٩۩٩۩٩

وَٱلْهُوَسَ ٱلأَبُوكَالِيبْتِيكِيَّ ٱلطَّائِفِيَّ ٱلْمُضَخَّمَ؛ فَهِيَ عَقِيدَةٌ لَا يَتَلَقَّفُهَا إِلَّا مَنْ ٱنْتَزَعَ ٱلْهُوسَ ٱلْعَقْلُ مِنْ جُمْجُمَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فِيهِ إِلَّا أَشَدُّ ٱلنِّهَائِيِّينَ تَرْمِيتًا.

وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ لِـ «ٱلشَّرِيعَةِ» فِي حَدِّ ذَاتِهِ قَدْ نُسِجَ عَلَى مَنْهَجٍ نِقَاضِيِّ وَعَدَمِيٍّ مِنْ أُولِهِ إِلَى آخِرِهِ. فَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ عُنْوَانِ كِتَابِهِ» :**ٱلْفِقْهُ ٱلْإِلْمِيُ** «، فَإِنَّ وَعَدَمِيٍّ مِنْ أُولِهِ إِلَى آخِرِهِ. فَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ عُنْوَانِ كِتَابِهِ» :**ٱلْفِقْهُ ٱلْإِلْمِيُ** «، فَإِنَّ نَصَّهُ يَهْدِمُ بِنَفْسِهِ مَفْهُومَ ٱلشَّرِيعَةِ ٱلرَّبَّانِيَّةِ ٱلتَّابِتَةِ هَدْمًا صَرِيحًا، وَذَلِكَ عَلَى ٱلنَّحْوِ ٱلتَّالِي:

• لَا شَرِيعَةَ دَائِمَةَ سِوَى طَاعَةِ مَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ ٱلْقَائِمُ. • كُلُّ ٱلشَّعَائِرِ، وَٱلْأَخْلَاقِ، وَٱلْوَاجِبَاتِ ٱلدِّينِيَّةِ ثَانَوِيَّةٌ - إِنْ لَمْ تَكُنْ عَدِيمَةَ ٱلْمَعْنَى - إِذَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِٱلطَّاعَةِ.

فَهٰذَا، بِٱلْحُقِّ، نَمُوذَجُ صَارِخُ لِٱلْعَدَمِيَّةِ ٱلنِّقَاضِيَّةِ ؛ لَا شَرْعَ وَلَا قَانُونَ إِلَّا فِي ٱسْمِ طَاعَةٍ عُلْيَا، وَهِيَ فِي ٱلْحُقِيقَةِ طَاعَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ : أَبِي ٱلْكَاذِبِ. وَمَرَّةً أُخْرَى، فَإِنَّ هُذَا ٱلِاَسْتِبْدَادَ ٱلنِّقَاضِيَّ ٱلْعَدَمِيَّ لَيْسَ بِجَدِيدٍ، بَلْ هُوَ عَيْنُ ٱلْإِشْكَالِ ٱلْمُسْتَعْصِي هَذَا ٱلِاَسْتِبْدَادَ ٱلنِّقَاضِيَّ ٱلْعَدَمِيَّ لَيْسَ بِجَدِيدٍ، بَلْ هُوَ عَيْنُ ٱلْإِشْكَالِ ٱلْمُسْتَعْصِي اللَّذِي كَانَ وَمَا يَزَالُ مَعَ ٱلْبَهَائِيَّةِ . وَٱلْفَارِقُ هُنَا ضَئِيلٌ - إِنْ وُجِدَ - سِوَى أَنَّ الْبَهَائِيِّةِ . وَٱلْفَارِقُ هُنَا ضَئِيلٌ - إِنْ وُجِدَ - سِوَى أَنَّ الْبَهَائِيِّةِ . وَٱلْفَارِقُ هُنَا ضَئِيلٌ - إِنْ وُجِدَ - سِوَى أَنَّ الْبَهَائِيِّةِ . وَٱلْفَارِقُ هُنَا ضَئِيلٌ - إِنْ وُجِدَ - سِوَى أَنَّ الْبَهَائِيِّةِ . وَٱلْفَارِقُ هُنَا ضَئِيلٌ - إِنْ وُجِدَ - سِوَى أَنَّ النَّيَاتِ أَرْقَى وَتَرْوِيقٍ أَبْهَى، مِمَّا فَعَلَ هُوُلَاهِ ٱلشَّيَاطِينَ ٱلشَّوَاذِ وَٱلْمُشَوَّهِينَ.

وَخِتَامًا لِهٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ ٱلسُّفْسِطَائِيَّةِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ ذَاتِ ٱلضَّلَالِ، فَلْنَذْكُرْ أَنَّ ٱلتَّكْرَارَ ٱلْمُمْلَ لِذِكْرِ ٱلْجَحِيمِ لِكُلِّ مَنْ رَفَضَ هٰذَا ٱلْقَائِمَ ٱلزَّائِفَ، وَٱلتَّمَنِّيَ ٱلْمُضْمَرَ لِفَنَاءِ كُلِّ ٱلْمُجْتَمَعَاتِ ٱلَّتِي لَا تَنْصَاعُ لَهُ، لَيْسَ إِلَّا نِقَاضِيَّةً دِينِيَّةً زَائِفَةً بِنَهْج دَاعِش وَمَا يُشَاكِلُهَا، مَبْنِيَّةً تَمَامًا عَلَى ٱلْخُؤْفِ وَٱلْقَمْعِ، لَا عَلَى ٱلْمَحَبَّةِ وَلَا ٱلْخُرِّيَّةِ، وَلَا ٱلْهَيْبَةِ وَلَا ٱلْحِكْمَةِ. وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى ٱلْقَوْلِ: فَهُوَ لَا يُقَدِّمُ بَدِيلًا مَعْقُولًا وَلَا مَقْبُولًا، سِوَى "ٱلْمَوْتِ". وَإِنَّمَا يُسَلِّحُ ٱلْأُسْطُورَةَ ٱلأُخْرَوِيَّةَ، وَيَجْعَلُهَا أَدَاةً لِلدِّعَايَةِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ، لِيَفْرِضَ ٱلْخُضُوعَ وَٱلْخُشُوعَ بِٱلْإِرْهَابِ - وَإِنْ كَانَ نَفْسِيًّا فِي ٱلْوَقْتِ ٱلرَّاهِنِ. فَهٰذِهِ، وَٱللَّهِ، طَائِفَةٌ خَطِرَةٌ غَايَةَ ٱلْخُطُورَةِ، يَجِبُ ٱلْوَقْفُ فِي وَجْهِهَا بِكُلِّ ٱلْوَسَائِل، إِذْ إِنَّ "فِقْهَهُمْ ٱلْإِلْجِيَّ" لَيْسَ إِلَّا مِيثَاقًا تِيُوكْرَاطِيًّا هَذْيَانِيًّا لِآسْتِبْدَادٍ رُوحِيِّ زَائِفٍ، لَا يَمُتُ إِلَى ٱلْفِقْهِ بِصِلَةٍ، وَلَا يَقْرُبُ مِنْهُ حَتَّى بِأَدْنَى ٱلْمَقَايِيسِ. إِنَّهُ لَا يَفُوقُ كَوْنَهُ لَاهُوتًا طَائِفِيًّا سِيَاسِيًّا يُتَظَاهَرُ عَلَيْهِ بِثَوْبِ ٱلْمُعْتَقَدِ ٱلْإِسْلَامِيِّ ٱلْأُخْرَوِيّ، مَكْتُوبًا بِلْغَةِ ٱلطَّاعَةِ وَٱلْإِقْصَاءِ، فِي ظِلِّ ٱنْقِلَابِ تَامٍّ عَلَى مَعْنَى ٱلدِّين نَفْسِهِ، حَيْثُ تُجْعَلُ ٱلطَّاعَةُ لِرَجُلِ وَاحِدٍ هِيَ ٱلْعِبَادَةُ ٱلْوَحِيدَةُ ٱلْمُعْتَبَرَةُ، تَدْعَمُهَا رِوَايَاتٌ تَارِيخِيَّةٌ مُخْتَلَقَةٌ، مَمْلُوءَةٌ بِٱلتَّحْرِيفِ وَٱلتَّسْنِيدِ ٱلزَّائِفِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُو ٱلْكَاذِبِ هُوَ ٱلدَّجَّالَ، فَلَعَلَّهُ مِنْ أَرْبَحِ ٱلْمُرَشِّحِينَ لِتِلْكَ ٱلْوَظِيفَةِ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ.

وَهٰذَا كَانَ تَعْلِيقَنَا عَلَى أَوَّلِ بَابٍ فَقَطْ مِنْ كِتَابِهِ - وَهُوَ ٱلْجُزْءُ ٱلْوَحِيدُ ٱلْمُنْشُورُ لِلْعَامَّةِ حَتَّى تَارِيخِ هٰذِهِ ٱلسُّطُورِ. الآنَ، فَلْنُلْقِ نَظْرَةً سَرِيعَةً عَلَىٰ «بَيَانِهِ الْعَقَدِيِّ»، النَّهُ وَتَعْيضُ بِالسُّدُودِ الْمُنْفَجِرَةِ وَأَمْوَاجِ التَّسُونَامِي الْمُتَدَفِّقَةِ مِنَ الْهَذَيَانِ التُّوقُوقِرَاطِيِّ الْفَاشِيِّ نَفْسِهِ الَّذِي تَضُمُّهُ مَا يُسَمِّيهِ «بِالْفِقْهِ الإِلْحِيِّ». وَهُنَا، سَنَسْرُدُ لَلَّ مَا يَتَضَمَّنُهُ عَلَىٰ شَكْلِ نِقَاطٍ مُحْتَصَرَةٍ مَعَ تَعْلِيقَاتٍ عَرَضِيَّةٍ حَسْبَ الْحَاجَةِ.

### أَوِّلًا: ٱلْإَسْتِبْدَادُ ٱللَّاهُوتِيُّ ٱلْمُقَنَّعُ بِقِنَاعِ ٱلْتَحْرِيرِ

يَرْعُمُ ٱلْبَيَانُ ٱلْمَعْرُوفُ بِهِ آلْمَنْدُوبِ اللّهُ يُحَرِّرُ ٱلْعَالَمَ عَبْرَ دَوْلَةٍ إِلَهِيَّةٍ عَادِلَةٍ، تَدَّعِي ٱلْاَسْتِنَادَ إِلَى سِيَادَةِ ٱللّهِ، وَأَنَّ ٱلْعَدْلَ وَٱلْمُسَاوَاةَ وَٱلْحُقَّ هِيَ قِيَمُهَا ٱلْمَرْكِزِيَّةُ ٱلْاَسْتِنَادَ إِلَى سِيَادَةِ ٱللّهُ عُنَا. فَإِنَّ سَائِرَ خِطَابِ هٰذَا ٱلْمَنْدُوبِ يَسْتُرُ تَحْتَ الْمُزْعُومَةُ. وَلَكِنَّ ٱلْمُشْكِلَ كَامِنُ هُنَا. فَإِنَّ سَائِرَ خِطَابِ هٰذَا ٱلْمَنْدُوبِ يَسْتُرُ تَحْتَ سَطْحِهِ لَاهُوتِيَّةً ٱسْتِبْدَادِيَّةً يُفْتَرَضُ فِيهَا مَا يَلِي:

وَإِنَّ ٱلزَّعَامَةَ مُرَكَّزَةٌ تَرْكِيزًا مُطْلَقًا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ: أَبُو ٱلْكَاذِبِ، وَذَٰلِكَ عَلَى أُسُسٍ زَائِفَةٍ مَا وَرَائِيَّةٍ غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلْإِتْبَاتِ، أَقَامَهَا نَفْسُهُ بِدُونِ مَهَارَةٍ وَلَا بَهَاءٍ. وَلَى أُسُسٍ زَائِفَةٍ مَا وَرَائِيَّةٍ غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلْإِتْبَاتِ، أَقَامَهَا نَفْسُهُ بِدُونِ مَهَارَةٍ وَلَا بَهَاءٍ. وَكَمَا تَدَّعِيهِ مَا تُسَمَّى بـ «ٱلْبَيْتِ ٱلْعَالَمِيِّ وَكَمَا تَدَّعِيهِ مَا تُسَمَّى بـ «ٱلْبَيْتِ ٱلْعَالَمِيِّ لِلْعَدْلِ» ٱلْهُخَالَفَة تُعْتَبَرُ تَمَرُّدًا عَلَى ٱللهِ. وَكَمَا تَدَّعِيهِ مَا تُسَمَّى بـ «ٱلْبَيْتِ ٱلْعَالَمِيِّ لِلْعَدْلِ» ٱلْهُخَالَفَة تُعْتَبَرُ تَمَرُّدًا عَلَى ٱللهِ. وَكَمَا تَدَّعِيهِ مَا تُسَمَّى بـ «ٱلْبَيْتِ ٱلْعَالَمِيِّ لِلْعَدْلِ» ٱللهَائِيِّ، فَإِنَّ ٱلْوَتِيقَةَ تُصَرِّحُ بِأَنَّ ٱلْإَعْتِرَاضَ عَلَى أَبِي ٱلْكَاذِبِ هُو بِمَثَابَةٍ لِلْعَدْلِ» ٱلْبَهَائِيِّ، فَإِنَّ ٱلْوَتِيقَةَ تُصَرِّحُ بِأَنَّ ٱلْإَعْتِرَاضَ عَلَى أَبِي ٱلْكَاذِبِ هُو بِمَثَابَةٍ

آلِا عْتِرَاضِ عَلَى آللّهِ (ص. ٨-٩) "، وَبِذُلِكَ يُحَوَّلُ كُلُّ نَقْدٍ إِلَى كُفْرٍ وَرِدَّةٍ، وَبِٱلتَّالِي يُخَوَّلُ كُلُّ نَقْدٍ إِلَى كُفْرٍ وَرِدَّةٍ، وَبِٱلتَّالِي يُنْقَضُ بِذُلِكَ دَعْوَى ٱلْعَدْلِ وَٱلْمُسَاوَاةِ وَٱلْحُقِّ، ٱلَّتِي لَا تَبْقَى هُنَا إِلَّا تَفْوِيهًا يُنْقَضُ بِذُلِكَ وَالْمُسَاوَاةِ وَٱلْحُقِّ، ٱلَّتِي لَا تَبْقَى هُنَا إِلَّا تَفْوِيهًا السَّبْدَادِيًّا ذَا طَابِعٍ تَوْتَالِيتَارِيِّ مُلفَّفٍ بِأَلْفَاظٍ ٱسْتِشْرَافِيَّةٍ مُبْتَذَلَةٍ فِي هٰذَا ٱلْمَنْدُوبِ ٱلْغَبِيِّ. ٱلْغَبِيِّ.

# تَانيًا: ٱلتَّنَاقُصُ ٱلدَّاخِلِيُّ: ٱلسِّيَادَةُ ٱلْمُضَادَّةُ لِلْإِنْسَانِ فِي مُقَابِلِ ٱلْإَصْطِفَاءِ التَّنَاقُصُ ٱلدَّاخِلِيُّ: ٱلسِّيَادَةُ ٱلْمُضَادَّةُ لِلْإِنْسَانِ فِي مُقَابِلِ ٱلْأَصْطِفَاءِ اللهُ اللهُ

يُدِينُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ ٱلدِّيمُ قُرَاطِيَّةَ وَسَائِرَ أَشْكَالِ ٱلسِّيَادَةِ ٱلشَّعْبِيَّةِ بِأَنَّهَا أَنْظِمَةٌ زَائِفَةٌ، يَدِينُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ ٱلدِّيمُ فَعَادِيَةٌ لِالْمَسِيحِ (ص. ١٧). وَلَكِنْ هُنَاكَ تَنَاقُصُ بَيِّنُ فِي لَفْظِهِ وَفِي سَامِرِيَّةٌ، وَحَتَّى مُعَادِيةٌ لِالْمَسِيحِ (ص. ١٧). وَلكِنْ هُنَاكَ تَنَاقُصُ بَيِّنُ فِي لَفْظِهِ وَفِي السَّيْدِ لَالِهِ، إِذْ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي إِرَادَةَ ٱلشَّعْبِ وَجَمَاعَةَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي سِيَاقِ السَّيْدِ لَالِهِ، إِذْ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي إِرَادَةَ ٱلشَّعْبِ وَجَمَاعَةَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي سِيَاقِ هَذَا ٱلنَّصِّ (مِثَالًا: ص. ٢٦)، وَيَدْعُوهُمْ لِآخْتِيَارِ ٱتِّبَاعِ ٱلْمَهْدِيِّ، وَفِي ٱلْوَقْتِ نَفْسِهِ هُذَا ٱلنَّصِّ (مِثَالًا: كَيْفَ يُمْكِنُ لِأَحْتِيَارِ ٱلشَّعْبِيِّ. وَهٰذَا يَجْعَلُنَا نَتَسَاءَلُ: كَيْفَ يُمْكِنُ لِأَحْدِ

<sup>&</sup>quot; الترقيم يشير إلى الطبعة الإنجليزية،

https://theahmadireligion.org/sdc\_download/8064/?key=awijly8hyez4vywbbq9omecqhz 8ezi (retrieved 17 May 2025 CE).

أَنْ يَخْتَارَ ٱلْحُقَّ وَقُدْرَتُهُ عَلَى ٱلِآخْتِيَارِ مَنْفِيَّةٌ بِٱلتَّعْرِيفِ، حَسَبَ ٱلْمَنطِقِ ٱلْمُفْترَى لِأَبِي ٱلْكَاذِبِ؟

• فَٱلِاَصْطِرَابُ ٱللَّغَوِيُّ وَٱلجِٰدَائِيُّ فِي كَلَامِهِ يُفْسِدُ ٱلْمَنْطِقَ وَيَنْقُضُ نَفْسَهُ، وَيُبْطِلُ كُلَّ مَا قَدْ قَالَهُ فِي مَا سَبَقَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

وَٱلْآنَ، فَلْنُقَارِنْ هٰذِهِ ٱلْخُوْعْبَلَاتِ ٱلْفَاشِيَّةَ ٱلَّتِي يَدَّعِيهَا كَنَظَرِيَّةٍ سِيَاسِيَّةٍ وَمَنْدُوبٍ، بِمُلَخَّصِنَا لِلتَّسْعَةَ عَشَرَ أَصْلًا أَسَاسِيًّا فِي ٱلنَّظرِيَّةِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ ٱلتَّجلِّيَّةِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ ٱلتَّجلِّيَّةِ ٱلنَّاسِيَّةِ ٱلتَّجلِّيَةِ ٱلنَّاسِيَّةِ ٱلنَّجلِيَةِ ٱلنَّرُونَاقِ ٱلْبَشَرِ ٱلْخَاكِمِيَّةِ. الْفَايُهُمَا فِعْلًا يَبْتَغِي ٱلتَّحْرِيرَ، وَأَيُّهُمَا إِنَّمَا يَبْغِي ٱلزِّيَادَةَ فِي ٱسْتِرْقَاقِ ٱلْبَشَرِ لِلْجُلِ أَرْبَابِ ٱلشَّرِ وَسَلَاطِينِ ٱلْإِنسِ ٱلْفَاجِرَةِ عَلَى هٰذَا ٱلْكَوْكَبِ؟ لِأَجْلِ أَرْبَابِ ٱلشَّرِ وَسَلَاطِينِ ٱلْإِنسِ ٱلْفَاجِرَةِ عَلَى هٰذَا ٱلْكَوْكَبِ؟

ثَالثًا: ٱلْعَقِيدَةُ ٱلِآعْتِبَاطِيَّةُ فِي ٱلزَّعَامَةِ (ٱلْوَصِيَّةُ، ٱلْعِلْمُ، ٱللِّوَاءُ)

يَرْعُمُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ أَنَّ ٱلزَّعِيمَ ٱلْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لَا بُدَّ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهِ الشَّرُوطُ ٱلثَّلَاتَةُ ٱلتَّالِيَةُ:

الإنجليزية، انظر:

https://wahidazal303.blogspot.com/2024/12/summary-of-19-basic-principles-of.html and https://youtu.be/6AlbbuhgFrg?si=adH8OL3gnLeeRQUl (retrieved 17 May 2025 CE).

١. أَنْ يُذْكَرَ فِي وَصِيَّةِ نَبِيٍّ أَوْ إِمَامٍ سَابِقٍ. وَقَدْ بَيَّنَا بِلَا لَبْسٍ فِي ٱلنُّقْطَةِ ٱلتَّانِيةِ أَعْلاهُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذْلِكَ. عَلَى أَيِّ حَالٍ، فَقَدْ سُمِّيْنَا خَوْنُ تَسْمِيةً صَرِيحةً بِحُرُوفِ ٱسْمِنَا ٱلْوِلَادِيِّ عَلَى لِسَانِ ٱلنُّقْطَةِ ٱلأُولَى نَفْسِهَا فِي ٱلْبَيَانِ، وَفِي حُرُوفِ عِبَارَةِ: «مَنْ الْوِلَادِيِّ عَلَى لِسَانِ ٱلنُّقْطَةِ ٱلأُولَضِحُ أَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ قَدِ ٱسْتَفَادَ نُسْحَةَ ٱسْتِدْلَالِهِ يُظْهِرُهُ ٱللَّهُ». وَبِذَٰلِكَ، فَٱلْوَاضِحُ أَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ قَدِ ٱسْتَفَادَ نُسْحَةَ ٱسْتِدْلَالِهِ ٱلرَّفِيكِ هٰذِهِ أَوَّلًا مِنْ أُولِئِكَ ٱلْمُخَاتَلِينَ ٱلسَّبَّائِيِّينَ ٱلْفَرَنْكِيِّينَ ٱلَّذِينَ يُرَاقِبُونَنَا مُنْذُ سِنِينَ عَلَى ٱلْفَضَاءِ ٱلرَّقِيِّي وَقَدْ قَامُوا بِتَلْقِينِهِ وَتَشْكِيلِهِ تَشْكِيلًا مُنَظَّمًا، فَإِنَّ مَا سِنِينَ عَلَى ٱلْفَضَاءِ ٱلرَّقِيِّي وَقَدْ قَامُوا بِتَلْقِينِهِ وَتَشْكِيلِهِ تَشْكِيلًا مُنَظَّمًا، فَإِنَّ مَا سِنِينَ عَلَى ٱلْفَضَاءِ ٱلرَّقِيِّي وَقَدْ قَامُوا بِتَلْقِينِهِ وَتَشْكِيلِهِ تَشْكِيلًا مُنَظَّمًا، فَإِنَّ مَا يَسَتَى اللَّاسِينَ عَلَى ٱلْفَضَاءِ ٱلرَّقِي كِتَابِ ٱلْغَيْبَةِ، كَمَا بَيَنَّا، لَا يَزِيدُ عَنْ كَوْنِهِ خَبَوًا صَعِيفَ يُسِينَ وَفِي ٱلْأَصْلِ حَدِيقًا صَادِرًا عَنْ ٱلْأَوْسَاطِ ٱلْبَاطِنِيَّةِ ٱلْإِسْمَاعِيلِيَّةٍ، وَغَالِبُ ٱلطَّنِ أَنْهُ يُشِيرُ إِلَى عُبَيْدِ ٱللَّهِ ٱلْمُهْدِيِ بِآلِيَّهِ، أَوْلِ خُلَفَاءِ ٱلْفَاطِمِيِّينَ ٱلْإِمَامِيِّينَ الْإِمَامِيِّينَ ٱلْإِمَامِيِّينَ ٱلْإِمْامِيِّينَ الْقَالِمُ وَيَلْكِ

٢ .أَنْ يَكُونَ ذُو عِلْمٍ إِلْمِيِّ خَاصِّ، وَهٰذَا مَا لَا يَمْلِكُهُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ بِوُضُوحٍ.

٣. أَنْ يَحْمِلَ لِوَاءَ «ٱلْبَيْعَةُ لِلَّهِ» (ص. ١٥). وَقَدْ حَمَلْنَا هٰذَا ٱللِّوَاءَ بِٱسْمِ ٱلْبَيَانِ عَلَىٰ أَعْقَابِمِمْ عَلَىٰ أَعْقَابِمِمْ عَلَىٰ أَعْقَابِمِمْ وَلَعَلَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ وَقَطِيعَهُ ٱلضَّالَّ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِمِمْ وَيُقَدِّمُونَ ٱلْبَيْعَةَ لَنَا عِوَضًا.

وَمِنَ ٱلْبَدِيهِيِّ أَنَّهُ لَا وُجُودَ لِمِعْيَارٍ مُسْتَقِلِّ يُمْكِنُ بِهِ ٱلتَّنَبُّتُ مِنْ أَيِّ دَعْوَىٰ مِمَّا يَرْعُمُهُ أَبُو ٱلْمَاذِبِ لِنَفْسِهِ هُنَا أَوْ فِي غَيْرِ هٰذَا ٱلسِّيَاقِ. وَفَضْلًا عَنْ ذٰلِكَ، فَإِنَّ ٱللِّوَاءَ إِنَّمَا هُوَ رَمْزٌ دَائِمًا، لَا دَلِيلٌ مَادِّيُّ، وَلَا يُتْبِتُ شَيْئًا سِوَى ٱلتَّسْوِيقِ وَٱلتَّعْلِيمِ. وَبِذٰلِكَ، فَإِنَّ بِظَامَهُ كُلَّهُ مُحْتَكِرٌ لِلتَّعْرِيفِ، وَاسْتِبْدَادِيُّ فِي جَوْهَرِهِ، حَيْثُ إِنَّ وَبِذٰلِكَ، فَإِنَّ نِظَامَهُ كُلَّهُ مُحْتَكِرٌ لِلتَّعْرِيفِ، وَاسْتِبْدَادِيُّ فِي جَوْهَرِهِ، حَيْثُ إِنَّ ٱلدَّوْرِ فِي ٱلدَّاوِي يَضْعُ ٱلْمِعْيَارَ، ثُمَّ يَدَّعِي ٱلِآنْطِبَاقَ عَلَيْهِ، وَهٰذَا نَمُوذَجُ مَعْرُوفُ لِآلدَّوْرِ فِي ٱلْإِسْتِدُلَالِ، وَتَبْرِيرِ ٱلنَّفْسِ، ٱلَّذِي يَسْتَخْدِمُهُ كُلُّ زَعِيمٍ طَائِفَةٍ فَاسِقٍ، بَلْ بِمَعْنَى ٱلْكِمْرَةِ.

وَإِنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ وَمُوجِّمِيهِ ٱلسَّبَّائِيِّينَ ٱلْفَرَنْكِيِّينَ ٱلْجَحِيمِیِّينَ، ٱلَّذِینَ أَعَدُّوهُ وَهَیَّئُوهُ لِلَاوْرِهِ هٰذَا، لَا یَمْلِکُونَ أَدْنَیٰ قَدْرٍ مِنَ ٱلْخَیَالِ أَنْ یَبْتَكِرُوا أَدَاءً مُخْتَلِفًا عَمَّا سَبَقَهُمْ لِلَدُورِهِ هٰذَا، لَا یَمْلِکُونَ أَدْنَی قَدْرٍ مِنَ ٱلْخَیَالِ أَنْ یَبْتَكِرُوا أَدَاءً مُخْتَلِفًا عَمَّا سَبَقَهُمْ لِلَا اَلْمُ اللَّهِ ٱلْآخَرُونَ فِي ٱلْمَاضِي، وَبِنَفْسِ ٱلْأُسْلُوبِ ٱلْمُتَكرِّرِ، ٱلَّذِي ٱنْتَهَىٰ بِهِ ٱلْأَمْرُ - لِلَا عَرُونَ فِي ٱلْمَاضِي، وَبِنَفْسِ ٱلْأُسْلُوبِ ٱلْمُتَكرِّرِ، ٱلَّذِي ٱنْتَهَىٰ بِهِ ٱلْأَمْرُ - كَمَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ - إِلَى ٱلْفَشَلِ، وَذَلِكَ بِمَا خَلَفَهُ مِنْ مَآسٍ وَدَمَارٍ فِي حَیَوَاتِ الْآخَرِینَ وَأَمْوَالِهِمْ.

### رابعًا: ٱسْتِبْدَالُ ٱلدِّينِ بِعِبَادَةِ ٱلشَّخْصِ

ٱلْمُشْكِلُ ٱلْجُوهَرِيُّ فِي نِظَامِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ أَنَّ ٱلدِّينَ يُرْتَكَنُ كُلِّيًا إِلَى ٱلشَّخْصِ. فَقَدْ صَرَّحَ بِقَوْلِهِ: «ٱلدِّينُ رَجُلُّ» (ص. ٢٢)، وَأَنَّهُ: «لَا يُقْبَلُ ٱلْإِيمَانُ إِلَّا بِٱلْبَيْعَةِ لِعَبْدِ ٱللَّهِ، وَأَحْمَدَ، وَٱلْمَهْدِيِّ» (ص. ٢٢). وَبِهذَا تَنْقَلِبُ حَقِيقَةُ ٱلْإِيمَانِ كُلِّهَا - نَاهِيكَ عَنِ ٱلْمَعْرِفَةِ - إِلَى وَلَاءٍ شَخْصِيٍّ لِفَرْدٍ وَاحِدٍ. وَيُصْبِحُ ٱلْإِيمَانُ بِٱلنَّبِيِّ مُحُمَّدٍ عَيْنِيَّةً - عَنِ ٱلْمَعْرِفَةِ - إِلَى وَلَاءٍ شَخْصِيٍّ لِفَرْدٍ وَاحِدٍ. وَيُصْبِحُ ٱلْإِيمَانُ بِٱلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَيْنِيَّةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي مُورَتِهِ وَأَصْحَابِهِ أَوْ أَي نَبِيٍّ مُرْسَلٍ صَادِقٍ مَعَ كِتَابِهِ - أَمْرًا لَا مَعْنَى لَهُ دُونَ ٱلْبَيْعَةِ لِهَاشِمٍ وَأَصْحَابِهِ ٱلْمُهَوِّسِينَ. وَظَاهِرٌ أَنَّ هٰذَا لَيْسَ مِنَ ٱلدِّينِ ٱلْإِلْهِيِّ فِي شَيْءٍ، وَلَا فِي صُورَتِهِ وَلَا فِي اللَّهُ وَعِبَادَةِ ٱلْأَشْخَاصِ. حَقِيقَتِهِ، بَلْ هُو تَجَلِّ صَارِخُ لِآلِآسَتِبْدَادِ ٱلطَّائِفِيِّ وَعِبَادَةِ ٱلْأَشْخَاصِ.

وَفُوْقَ ذَٰلِكَ، فَإِنَّهُ ٱنْقِلَابُ تَامُّ عَلَىٰ أَصْلٍ مِحْوَرِيٍّ يُحَرِّكُ عَقِيدَةَ ٱلْوِلَايَةِ ٱلتَّكْوِينِيَّةِ. فَإِنَّ ٱلْإِمَامَ ٱلْحَقِيقِيِّ - كَٱلْإِلَيِّ ٱلْإِنْسَانِيِّ، وَمَظْهَرِ ٱللَّهِ - هُوَ إِلَيْ تُفْرَضُ طَاعَتُهُ حَقَّا، فَإِنَّ ٱلْإِمَامَ ٱلْحُقِيقِيِّ - كَٱلْإِلَيِّ ٱلْإِنْسَانِيِّ، وَمَظْهَرِ ٱللَّهِ - هُوَ إِلَيْ يُعْلَبُوا ٱلطَّاعَةَ قَطُّ قَبْلَ أَنْ وَلَكِنَّ ٱلْفَارِقَ هُنَا: أَنَّ ٱلْأَئِمَةَ ٱلْحُقِيقِيِّينَ عَلَيْهِ فَيَكَلِا لَمْ يَطْلُبُوا ٱلطَّاعَةَ قَطُّ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرُوا عِلْمَهُمْ وَمَعْرِفَتَهُمْ وَيَكْشِفُوا أَسْرَارَ ٱلْحُقَائِقِ ٱلْعُلْيَا. بَيْنَمَا أَبُو ٱلْكَاذِبِ لَا يُطْهِرُوا عِلْمَهُمْ وَمَعْرِفَتَهُمْ وَيَكْشِفُوا أَسْرَارَ ٱلْحُقَائِقِ ٱلْعُلْيَا. بَيْنَمَا أَبُو ٱلْكَاذِبِ لَا يُطْهِرُوا عِلْمَهُمْ وَمَعْرِفَتَهُمْ وَيَكْشِفُوا أَسْرَارَ ٱلْحُقَائِقِ ٱلْعُلْيَا. بَيْنَمَا أَبُو ٱلْكَاذِبِ لَا يَطْهِرُوا عِلْمَهُمْ وَمَعْرِفَتَهُمْ وَيَكْشِفُوا أَسْرَارَ ٱلْحُقَائِقِ ٱلْعُلْيَا. بَيْنَمَا أَبُو ٱلْكَاذِبِ لَا يَعْلِكُ شَيْئًا يُقَدِّمُهُمْ وَمَعْرِفَتَهُمْ وَيَكْشِفُوا أَسْرَارَ ٱلْخُقَائِقِ ٱلْعُلْيَا. بَيْنَمَا أَبُو ٱلْكَاذِبِ لَا يَعْلَمُهُمْ وَمَعْرِفَتَهُمْ وَيَكُونُوا عِلْمُهُمْ وَمَعْرِفَتَهُمْ وَيَكُونُوا كَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ بِصُورَةٍ مُبْتَذَلَةٍ وَمُحْفَقَفَةٍ، ثُمَّ يُطَالِبُ إِللَّاعَةِ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ أَيَّ شَيْءٍ.

وَهٰذَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ لِذَوِي ٱلْفِطْنَةِ وَٱلتَّمْيِيزِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَقُومُ بِتَزْيِيفِ هٰذِهِ ٱلتَّعَالِيمِ ٱلْعَلَوِيَّةِ وَهٰذَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ لِذَوِي ٱلْفِطْنَةِ وَٱلتَّمْيِيزِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَقُومُ بِتَزْيِيفِ هٰذِهِ ٱلنَّعَالِيمِ ٱلْفَلَوْءُ: تَزْيِيفًا مَتَعَمَّدًا، وَأَنَّهُ عَدُوُ لَهَا فِي ٱلْحُقِيقَةِ، وَذَٰلِكَ لِأَجْلِ مَن ذُكِرُوا أَعْلَاهُ:

ٱلسَّبَائِيُّونَ ٱلْفَرَنْكِيُّونَ ٱلْمَجْرِمُونَ، ٱلَّذِينَ دَافِعُهُمْ ٱلْوَحِيدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُو ٱلْإِفْسَادُ ٱلْكُلِّيُّ، وَتَطْبِيقُ عَقِيدَتِهِمُ ٱلشَّيْطَانِيَّةِ فِي «ٱلْفِدَاءِ عَنْ طَرِيقِ ٱلذَّنْبِ»، وَغَيْرِهَا مِنْ ٱلْكُلِّيُّ، وَتَطْبِيقُ عَقِيدَتِهِمُ ٱلشَّيْطَانِيَّةِ فِي «ٱلْفِدَاءِ عَنْ طَرِيقِ ٱلذَّنْبِ»، وَعَيْرِهَا مِنْ ٱلْعُقَائِدِ ٱلْمُنْقَلِبَةِ. وَإِنَّ ٱلتَّقْسِيرَ ٱلْفَاجِرَ لِلتُصُوصِ ٱلْمُقَدَّسَةِ، وَتَجْرِيدَهَا إِلَىٰ ٱلْعَقَائِدِ ٱلْمُنْقَلِبَةِ، وَإِنَّ ٱلتَّقْسِيرَ ٱلْفَاجِرَ لِلتُصُوصِ ٱلْمُقَدَّسَةِ، وَتَجْرِيدَهَا إِلَىٰ ٱلْعَقَائِدِ ٱلْمُنْقَلِبَةِ، كَمَا يَفْعَلُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ، إِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ وَاضِّعَةٌ مِنْ هٰذِهِ ٱلْفُسَيْفِسَاءِ ٱلْفَاسِدَةِ ٱلَّتِي تُثْبِتُ ٱلتَّوَاطُوَ.

وَهٰذَا أَيْضًا مَا فَعَلَهُ مِنْ قَبْلُ هَبَاءُ، مُؤَسِّسُ ٱلْبَهَائِيَّةِ، بِدَعْمٍ وَتَخْطِيطٍ مِنْ هَوُلَاءِ ٱلسَّبَّائِيِّينَ ٱلْأَجْلُوسَكْسُونِ، ٱلَّذِينَ سَاعَدُوهُ فِي ٱلسَّبَّائِيِّينَ ٱلْفَرَنْكِيِّينَ وَٱلْأَوْغَادِ ٱلصَّهْيُونِيِّينَ ٱلْأَجْلُوسَكْسُونِ، ٱلَّذِينَ سَاعَدُوهُ فِي تَأْسِيسِ طَائِفَتِهِ، عَبْرَ إِفْسَادِ ٱلْبَيَانِ وَآغْتِصَابِ سُلْطَةِ صُبْحِ آلِ أَزْلْ. وَإِنَّمَا تُعِيدُ ٱلتَّارِيخُ نَفْسَهَا، لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ ٱلْمَرَّةِ - وَبِرَغْمِ كُلِّ مَا أَنْفَقَهُ ٱلسَّبَّائِيُّونَ ٱلْفَرَنْكِيُّونَ مِنْ وَقْتٍ وَمَالٍ لِدَعْمِ ٱلْبَهَائِيَّةِ - قَدْ أَتْبَتَ ٱلْبَهَائِيُّونَ فَشَلَهُمْ ٱلتَّامَّ فِي كُلِّ مَكَالٍ، وَأَفَلَ وَقْتٍ وَمَالٍ لِدَعْمِ ٱلْبَهَائِيَّةِ - قَدْ أَتْبَتَ ٱلْبَهَائِيُّونَ فَشَلَهُمْ ٱلتَّامَّ فِي كُلِّ مَكَالٍ، وَأَفَلَ وَقْتٍ وَمَالٍ لِدَعْمِ ٱلْبَهَائِيَّةِ - قَدْ أَتْبَتَ ٱلْبَهَائِيُّونَ فَشَلَهُمْ ٱلتَّامَّ فِي كُلِّ مَكَالٍ، وَأَفَلَ فَيْتَامُهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلِذَٰلِكَ، فَإِنَّ ٱلْعَدُوّ، ٱلَّذِي يَتَخَفَّىٰ دَائِمًا فِي ٱلظَّلَالِ، يَسْعَى فَيْمُهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلِذَٰلِكَ، فَإِنَّ ٱلْعَدُوّ، ٱلَّذِي يَتَخَفَّىٰ دَائِمًا فِي ٱلظَّلَالِ، يَسْعَى فِي هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ لِإِقَامَةِ نُسُخَةٍ مُجَدَّدَةٍ مِنْ نَفْسِ ٱلْمَسْرَحِيَّةِ، يُواجِهُ مِهَا ٱلْخُقَ عَبْرَ مَا يُسَمَّى بِهِ كُلِّ مَكَادٍ، وَلَيْتِهِ سِيرُكٍ. وَفَيْ لِدِنِظَامِ ٱلْعَالَمِ ٱلْعَالِمَ آلْعَالِمَ الْعَلِيدِ» عَلَى هَيْءَةِ سِيرُكٍ. يُسَمَّى بِـ ARLOP، نُسْخَةُ ٱلدِّينِ ٱلْكَوْنِيِّ لِدِنِظَامِ ٱلْعَالَمُ آلْعَالِمَ آلْعَالِمُ آلْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَى وَيَعْتِ سِيرُكٍ.

وَلَكِنَّ كُلَّ هَذَا، فِي ٱلْحُقِيقَةِ، لَيْسَ إِلَّا دَلِيلًا بَاهِرًا عَلَىٰ يَأْسِمُ ٱلْمُطْلَقِ، وَلَيْسَ فِيهِ شَاهِدٌ عَلَى أَخْبِيَارِهِمْ وَفَشَلِهِمُ شَاهِدٌ عَلَى أَخْبِيَارِهِمْ وَفَشَلِهِمُ التَّارِيِخِيِّ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يَقُومُونَ بِهِ لَيْسَ إِلَّا ٱلْهَرَجَ وَٱلْمَرَجَ قُبَيْلَ سُقُوطِمِمُ ٱلْمَحْتُومِ. التَّارِيِخِيِّ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يَقُومُونَ بِهِ لَيْسَ إِلَّا ٱلْهَرَجَ وَٱلْمَرَجَ قُبَيْلَ سُقُوطِمِمُ ٱلْمَحْتُومِ. وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ مِنْ أَمْتَنِ ٱلْمَعَايِيرِ ٱلَّتِي أَقَامَهَا ٱلْبَيَانُ لِتَمْيِيزِ صِدْقِ ٱلدَّاعِي فِي كَوْنِهِ وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ مِنْ أَمْتَنِ ٱلْمَعَايِيرِ ٱلَّتِي أَقَامَهَا ٱلْبَيَانُ لِتَمْيِيزِ صِدْقِ ٱلدَّاعِي فِي كَوْنِهِ آلْإِمَامَ ٱلْخَقَ، هُو: طَبِيعَةُ آيَاتِهِ وَكَيْفِيَّةُ ٱنْبِتَاقِهَا، حَيْثُ يُشْتَرَطُ:

١. أَنْ تَصْدُرَ هٰذِهِ ٱلْآيَاتُ مِنْ جَوْهَرِ فِطْرَتِهِ، دُونَ رَوِيَّةٍ أَوْ تَفْكِيرٍ مُسْبَقٍ؛
 ٢. وَأَنْ تَكُونَ هٰذِهِ ٱلْآيَاتُ نَافِذَةً، رَفِيعَةَ ٱلْمَدَى، شَدِيدَةَ ٱلتَّأْثِيرِ، حَتَّى تَبْقَى تَصْدَحُ فِي ٱلْوُجُودِ وَتُؤَثِّرُ فِيهِ طَوِيلًا بَعْدَ زَمَنِ تَنْزِيلِهَا، لِأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْعَلَامَةُ ٱلْجُوْهَرِيَّةُ عَلَىٰ صِدْقِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْمُرْسَلِ.

فَعَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْمِثَالِ، فَإِنَّ آيَاتِ ٱلْقُرْآنِ إِلَىٰ يَوْمِنَا هٰذَا مَازَالَتْ تُظْهِرُ قُوَّتَهَا ٱلتَّرَاكُيَةُ وَتَأْثِيرَهَا ٱلْعَمِيقَ فِي نَفْسِ ٱللَّغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلَّتِي نَزَلَتْ بِهَا، وَيَثْبُتُ بِذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ مُعْجِزَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فِي زَمَانِهَا. وَظَاهِرٌ أَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ لَا يَمْتَلِكُ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ مُعْجِزَةً وَلَا فِيمَا خَطَّهُ بِقَلَمِهِ، وَلَا فِيمَا نَطَقَ بِهِ فِي خُطَبِهِ، مَا يُمْكِنُ تَعْدَادُهُ حَتَّى إِلَّمَلَكَةِ، وَلَا فِيمَا خَطَّهُ بِقَلَمِهِ، وَلَا فِيمَا نَطَقَ بِهِ فِي خُطَبِهِ، مَا يُمْكِنُ تَعْدَادُهُ حَتَّى إِلَيْكَونَ وَلِيلًا آخَرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُزَوِّرٌ، مُدَّعٍ كَاذِبٌ، مُتَقَمِّصُ دَجَّالُ، لَا وَحْدَهُ كَاذِبٌ، مُتَقَمِّصُ دَجَّالُ، لَا وَحْدَهُ كَاذِبٌ، مُتَقَمِّصُ دَجَّالُ، لَا

يَسْتَحِقُ مِنَ ٱلطَّاعَةِ شَيْئًا، وَأَنَّ كُلَّ نِدَاءٍ مِنْهُ إِلَى ٱلطَّاعَةِ لَهُ، إِنَّمَا هُوَ هَذَيَانُ شَيْطَانِيُّ لِمُضْطَرِبٍ نَفْسِيًّا، مَهْوُوسٍ بِٱلسُّلْطَةِ لِذَاتِهَا، كَمَا فَعَلَ قَبْلَهُ مُؤَسِّسُ ٱلْبَهَائِيَّةِ.

### خامسًا: ٱلْإِقْطَاعِيَّةُ ٱللَّاهُوتِيَّةُ وَٱسْتِعْبَادُ ٱلْفَرْدِ

فِي بِنْيَةِ ٱلْمُجْتَمَعِ ٱلْقَطِيعِيِّ ٱلَّذِي أَنْشَأَهُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ، يُلْزَمُ كُلُّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَثُرُكَ أَهْلَهُ، وَيَرْفُضَ ٱلْلِلْكِيَّةَ ٱلشَّخْصِيَّةَ (ص. ٢٦) – وَذٰلِكَ كُلُّهُ لِصَالِحِهِ. وَيَرْفُضَ ٱلْلِلْكِيَّةَ ٱلشَّخْصِيَّةَ (ص. ٢٦) – وَذٰلِكَ كُلُّهُ لِصَالِحِهِ. وَٱلْمِيرَاثُ لَا يَدْهَبُ إِلَى أَيِّ عَائِلَةٍ، بَلْ يُسَمَّى لِهِ «ٱلْإِخْوَةِ ٱلرُّوحِيِّينَ»، أَيْ وَٱلْمِيرَاثُ لَا يَذْهَبُ إِلَى أَيِّ عَائِلَةٍ، بَلْ يُسَمَّى لِهِ الْإِخْوةِ ٱلرُّوحِيِّينَ»، أَيْ أُولِئِكَ ٱلسَّطَنِيِّينَ ذَوِي ٱلْقُبُعَاتِ ٱلسَّوْدَاءِ مِنْ أَتْبَاعِهِ. هُنَا، تُطْمَسُ ٱلهُويَّةُ الشَّخْصِيَّةُ كُلِّيا، وَتَنْحَلُ فِي كِيَانٍ جَمَاعِيٍّ شَامِلٍ، لَا مِيرَةَ فِيهِ إِلَّا ٱلْوُلَاءُ لِأَي الشَّخْصِيَّةُ كُلِّيا، وَتَنْحَلُ فِي كِيَانٍ جَمَاعِيٍّ التَّامُ، يَتَلَثَّمُ بِقِنَاعِ ٱلْمُشَاعِيَّةِ ٱلْإِلْمِيَّةِ ٱلْمُؤْمُونِ وَلَا لِلْفُرْدَانِيَّةِ. وَهُذَا ٱلنِّطْامُ، ٱلْمُنْعُومَةِ. فَلَا عَبَرَاضٍ، وَلَا لِلْفُرْدَانِيَّةِ. وَهُذَا ٱلنِّطْامُ، الْمُؤْمُورِ وَلَا لِلْفُرْدَانِيَّةِ. وَهُذَا ٱلنِّطَامُ، وَعَمْرُ وَجُوهُهَا خَجَلًا إِذَا قُورِنَتْ بِهذَا ٱلْفُجُورِ ٱلْمُطْلَقِ.

# سادسًا: ٱلرِّقُ ٱلِآقْتِصَادِيُّ ٱلْمُقَنَّعُ بِقِنَاعِ ٱلزُّهْدِ

يدًعِي أَنَّهُ لَا وُجُودَ لِوَحْدَةِ عُمْلَةٍ أَوْ تَبَادُلٍ مَالِيٍّ بَيْنَ أَفْرَادِ ٱلْمُجْتَمَعِ ٱلْمُؤْمِنِ، وَأَنَّ ٱلْأَعْضَاءَ يَعْمَلُونَ دُونَ ٱلْقِيمَةَ تُقَوَّمُ بِحَسَبِ ٱلْخِدْمَةِ لِلْمُجْتَمَعِ (ص. ٢٧)، وَأَنَّ ٱلْأَعْضَاءَ يَعْمَلُونَ دُونَ أَجْرٍ وَلَا مِلْكِيَّةٍ. وَٱلْمُشْكِلُ ٱلْبَيِّنُ هُنَا هُوَ أَنَّ هٰذَا نِظَامٌ مُعَلَّفٌ لِآسْتِغْلَالٍ ٱقْتِصَادِيٍّ، يُشْبِهُ فَرْضَ ٱلْخِدْمَةِ ٱلْإِقْطَاعِيَّةِ عَلَى ٱلْأَقْنَاعِ لِصَالِح سَيِّدِ ٱلْقَصْرِ، وَذٰلِكَ تَعْتَ سُلْطَةٍ هَرَمِيَّةٍ ثِيُوكُرُ اتِيَّةٍ صَارِمَةٍ. فَهُوَ نِظَامٌ غَيْرُ قَابِلٍ لِلِاسْتِمْرَارِ، قَسْرِيُّ، وَعُرْضَةٌ عَالِيَةٌ لِكُلِّ أَنْوَاعِ ٱلْإِسْاءَةِ وَٱلِآسْتِغْلَالِ. وَقَدْ فَعَلَ ٱلْبَهَائِيُونَ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الطَّوَائِفِ ٱلْخُلِقِ الْمُمَاثِيلَةِ، نَفْسَ هٰذِهِ ٱلْمُمَارَسَاتِ فِي جَامِعِهِمْ فِي ٱلْعُصُورِ وَعُرْضَةٌ عَالِيَةٌ لِكُلِّ أَنْوَاعِ ٱلْإِسْاءَةِ وَٱلِآسْتِغْلَالِ. وَقَدْ فَعَلَ ٱلْبَهَائِيُونَ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الطَّوائِفِ ٱلْخُدِيثَةِ ٱلْمُمَاثِيلَةِ، نَفْسَ هٰذِهِ ٱلْمُمَارَسَاتِ فِي جَامِعِهِمْ فِي ٱلْعُصُورِ وَعُرْضَةٌ عَالِيَةٍ لِكُلِّ ٱلْوَاعِ الْإِسْاءَةِ وَٱلآسِتِغْلَالِ. وَقَدْ فَعَلَ ٱلْبَهَائِيُونَ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ ٱلطَّوائِفِ الْخُدِيثَةِ الْمُمَاثِيلَةِ، نَفْسَ هٰذِهِ ٱلْمُمَارَسَاتِ فِي جَامِعِهِمْ فِي ٱلْعُصُورِ وَعُرْضَةً وَلَا يَعِيدَةٍ، وَلَا يَعْمُورِ عَلَى مُلُولِيٍّ عَلَى نَمُطِ ٱلْفِكْرِ ٱلْأَنْارُكُويِّ، ٱللْمَابَقَةُ ٱلْقِيَادِيَّةُ ٱلفَاسِدَةُ الْفَاسِدَةُ لِيلَا إِيكُولُوجِيِّ. بَلْ إِنَّهُ وَقُ الْقَاعِمُ وَيُو مُنَا الْفَيْوِرُ الْقَاعِمُ وَلَا يُعْمَلُونِ الْقَاعِ، وَتُسْتَعَلَّ فِيهِ ٱلْجُمَاهِيرُ تَحْتَ ٱسْمَ ٱلزُّهُمِ وَٱلْخِدْمَةِ.

### سابعًا: ٱلنُّخْبَوِيَّةُ وَٱلْإِقْصَائِيَّةُ

قَدْ بَيَّنَا سَابِقًا مَا فِي لَاهُوتِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ مِنْ نَرْعَةٍ فِرْقِيَّةٍ تَعَصُّبِيَّةٍ تَفْوِيقِيَّةٍ، حَيْثُ يُحْصَرُ ٱلْخَلَاصُ فِي طَائِفَتِهِ، وَيُحْكَمُ بِٱلْهَلَاكِ عَلَىٰ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ إِلَّا مَنْ بَايَعَ أَبَا

ٱلْكَاذِبِ. وَٱنْظُرْ بِخُصُوصٍ (ص. ٢٣)، فَإِنَّ فِيهَا بَيَانًا صَرِيحًا لِهٰذِهِ ٱلْعَقِيدَةِ ٱلْمُنْغَلِقَةِ ٱلْفَجَّةِ

### ثَامنًا: آلتَّارِيخَانِيَّةُ ٱلْمُصْطَنَعَةُ وَٱلِآسْتِمْرَارِيَّةُ ٱلْمُفْتَرَاةُ

ٱلْمُشْكِلُ هُنَا أَنَّ هٰذَا ٱلْمَنْدُوبَ يَخْتَرِعُ بِمَعْنَى ٱلْكَلِمَةِ إِطَارًا عَهْدِيًّا سُبَاعِيًّا كَامِلًا، وَيَدَّعِي فِيهِ أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ تَرَكَ وَصِيَّةً يُسَمِّي فِيهَا خَلِيفَتَهُ (ص. ١٨)، عَلَى أَنَّهُ - وَيَدَّعِي فِيهِ أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ تَرَكَ وَصِيَّةً يُسَمِّي فِيهَا خَلِيفَتَهُ (ص. ١٨)، عَلَى أَنَّهُ - أَبُو ٱلْكَاذِبِ - هُو ٱلتَّالِي فِي سِلْسِلَةِ هٰذَا ٱلْإَصْطِفَاءِ. وَلَكِنْ، كَمَا بَيَّنًا فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ سَابِقًا:

- لَا وُجُودَ لِأَيِّ أَسَاسٍ نَصِّيٍّ مُعْتَمَدٍ يُثْبِثُ هٰذِهِ ٱلِآسْتِمْرَارِيَّةَ ٱلْعَهْدِيَّةَ غَيْرَ
   ٱلْمُنْقَطِعَةِ فِيمَا يَخُصُّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ.
- وَفِكْرَةُ أَبِي ٱلْكَاذِبِ عَنِ ٱلْعُهُودِ ٱلسَّبْعَةِ إِنَّمَا هِي تَلْفِيقُ ٱسْتِرْجَاعِيُّ شَخْصِيُّ آفْتَعَلَهُ بَعْدَ ٱلْوَاقِعِ لِتَبْرِيرِ دَعْوَاهُ.
- وَٱدِّعَاءَاتُهُ ٱلتَّارِيخِيَّةُ مُنْتَقَاةً، مَبْتُورَةً، ضَحْلَةً، وَجِدَالِيَّةً، وَلَا تَسْنُدُهَا مَرْجِعِيَّةً رَصِينَةً، وَلَا تَسْنُدُهَا مَرْجِعِيَّةً رَصِينَةً، وَلَا مَعْنَى تَأْرِيخِيُّ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

### تاسعًا: آجُمَالِيَّةُ ٱلإَسْتِبْدَادِيَّةُ وَٱلْقِيَامِيَّةُ ٱلْهَلَاكِيَّةُ

يَسْتَبْطِنُ لِسَانُ أَبِي ٱلْكَاذِبِ فِي كُلِّ مَوَاضِعِهِ:

• خِطَابًا قِيَامِيًّا قَدَرِيًّا (فَمَا زَالَ يُلَوِّحُ بِعُقُوبَةٍ أُخْرَى سَتَأْتِي - ص. ١٩ - فِي تَكْرَارٍ صَرِيحٍ لِمَا وَرَدَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كِتَابَاتِ بَهَاءُ ٱللَّهِ ٱلْكَاذِبِ، مِثْلَ تَعْبِيرِهِ عَنِ «ٱلرَّزِيَّةِ صَرِيحٍ لِمَا وَرَدَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كِتَابَاتِ بَهَاءُ ٱللَّهِ ٱلْكَاذِب، مِثْلَ تَعْبِيرِهِ عَنِ «ٱلرَّزِيَّةِ الْكُبْرَى»، لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ).

• وَتَنَائِيَّةً عَقَائِدِيَّةً تَصْطِفِي كُلَّ ٱلْخَلْقِ فِي صِنْفَيْنِ: إِمَّا مَلَائِكَةٌ، وَإِمَّا شَيَاطِينُ (ص. ١٧).

وَيُفْضِي هٰذَا ٱلْكُلِّيُ، فِي ٱلنِّهَايَةِ، إِلَى لَاهُوتِ سِيَاسِيٍّ يُضْفِي ٱلشَّرْعَنَةَ عَلَىٰ ٱلْإِكْرَاهِ، وَيُفْضِي إِلَىٰ عُنْفٍ مَهْدَوِيٍّ عَلَىٰ طَرَازِ دَاعِش، كُلُّهُ تَحْتَ لِوَاءِ مَا يُسَمَّىٰ بِـ «ٱلدَّوْلَةِ ٱلْإِلْمِيَّةِ ٱلْعَادِلَةِ.

# عاشرًا: ٱلسِّيَاقُ ٱلتَّآمُرِيُّ ٱلصَّهْيُونِيُّ ٱلْأَنْجُلُوسَكْسُونِيُّ

وَهٰذَا، وَإِنْ كَانَ يُثِيرُ ٱلشَّجْنَ وَٱلتَّهَكُّمَ فِي آنٍ وَاحِدٍ، فَهُو لَا يَخْفَى عَلَىٰ ذِي بَصِيرَةٍ

- إِلَّا عَلَىٰ ٱلْأَعْمَىٰ ٱلْمُتَعَنِّتِ وَٱلْمَحْجُوبِ بِغِلَافِ ٱلْوَهْمِ - أَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ إِنَّمَا هُو دُمْيَةٌ سَبَّائِيَّةٌ فَرَنْكِيَّةٌ، وَمَشْرُوعٌ جَاهِزٌ لِلطَّرَفِ ٱلْمَعْرُوفِ وَٱلْجِهَاتِ ٱلْمَشْبُوهَةِ. وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لُغَتَهُ تَتَسِقُ بِٱلْكُلِّيَّةِ مَعَ خِطَابٍ تَآمُرِيٍّ أَعْمَى، هُو نَفْسُهُ ٱلَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ خَلِكَ، فَإِنَّ لُغَتَهُ تَتَسِقُ بِٱلْكُلِّيَةِ مَعَ خِطَابٍ تَآمُرِيٍّ أَعْمَى، هُو نَفْسُهُ ٱلَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ جَمِيعُ ٱلْجُمَاعَاتِ ٱلِأَسْتِبْدَادِيَّةِ وَٱلْفَاشِيَّةِ، لِتَجْرِيدِ ٱلْمُعَارِضِينَ مِنْ إِنْسَانِيَّتِهِمْ، وَنَقْلِ جَمِيعُ ٱلْجُمَاعَاتِ ٱلِأَسْتِبْدَادِيَّةِ وَٱلْفَاشِيَّةِ، لِتَجْرِيدِ ٱلْمُعَارِضِينَ مِنْ إِنْسَانِيَّتِهِمْ، وَنَقْلِ جَمِيعُ ٱلْجُمَاعَاتِ ٱلْأَسْتِبْدَادِيَّةِ وَٱلْفَاشِيَّةِ، لِتَجْرِيدِ ٱلْمُعَارِضِينَ مِنْ إِنْسَانِيَّتِهِمْ، وَنَقْلِ جَمِيعُ ٱلْجُمَاعَاتِ ٱلْأَسْتِبْدَادِيَّةِ وَٱلْفَاشِيَّةِ، لِتَجْرِيدِ ٱلْمُعَارِضِينَ مِنْ إِنْسَانِيَّتِهِمْ، وَنَقْلِ جَمِيعُ آلُهُمَا وَالْفَاشِيَةِ عَلَى الْفَشَلِ ٱلدَّاخِلِيِّ إِلَى عَدُو خَارِجِيٍّ وَهَمِيٍّ.

## ٱلْخَاتِمَةُ: مُخَطَّطُ طَائِفِي لِثِيُوكْرَاتِيَّةٍ شُمُولِيَّةٍ

وَبِذُلِكَ، فَإِنَّ خُرَافَاتِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ ٱلْمَصْطَنَعَةِ ٱلْمُسَمَّاةِ «مَنْدُوبًا»، لَيْسَتْ بِخَارِطَةِ طَرِيقٍ نَحْوَ ٱلْعُدْلِ وَٱلْمُسَاوَاةِ وَٱلْحُقِّ، بَلْ هِيَ - وَبِلَا مَرَاءٍ - مُخَطَّطُ وَاضِحُ كَضَوْءِ ٱلنَّهَارِ لِمَا يَلِي:

- ٱلسَّيْطَرَةِ ٱللَّاهُوتِيَّةِ ٱلشَّامِلَةِ؛
  - •طَمْسِ ٱلْإِرَادَةِ ٱلْخُرَّةِ؛
- دَمْجِ ٱلسُّلْطَاتِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ وَٱلدِّينِيَّةِ وَٱلِآقْتِصَادِيَّةِ وَٱلشَّخْصِيَّةِ فِي عِبَادَةِ ٱلشَّخْصِ

ٱلْوَاحِدِ - أَيْ ٱلِآسْتَالِينِيَّةِ ٱلدِّينيَّةِ؛

•مَسِيحَانِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ لَا تَسْمَحُ بِخِلَافٍ، وَلَا تَقْبَلُ تَسَاوُمًا.

وَإِنَّ مَا فِيهِ مِنَ ٱلتَّنَاقُضَاتِ ٱلصَّارِخَةِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ، ٱلْمُزَيَّنَةِ بِٱلْمُبَرِّرَاتِ ٱلدِّينِيَةِ ٱلظَّاهِرَةِ، لَيَجْعَلُ مِنْ هٰذَا ٱلزَّائِفَةِ، وَمَا فِيهِ مِنِ ٱسْتِغْلَالٍ سَافِرٍ لِلْآمَالِ ٱلْقِيَامِيَّةِ ٱلظَّاهِرَةِ، لَيَجْعَلُ مِنْ هٰذَا ٱلنَّصِّ نَصًّا فَاحِشَ ٱلْخُطَرِ، مُفْلِسًا فِكْرِيًّا، يَجِبُ رَدُّهُ بِقَطْعٍ وَحَزْمٍ، وَنَبْذُهُ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلنَّصَّ نَصًّا فَاحِشَ ٱلْخُطَرِ، مُفْلِسًا فِكْرِيًّا، يَجِبُ رَدُّهُ بِقَطْعٍ وَحَزْمٍ، وَنَبْذُهُ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلتَّمَامِ. بَلْ يَجِبُ أَنْ يُلْقَىٰ هُو وَصَاحِبُهُ فِي نَارِ ٱلْهَوَانِ، وَيُطْرَحًا عَلَىٰ كَنَفَةِ ٱلْقُمَامَةِ ٱلتَّمَامِ. بَلْ يَجِبُ أَنْ يُلْقَىٰ هُو وَصَاحِبُهُ فِي نَارِ ٱلْهَوَانِ، وَيُطْرَحًا عَلَىٰ كَنَفَةِ ٱلْقُمَامَةِ ٱلتَّمَامِ. يَكِبُ أَنْ يُلْقَىٰ هُو وَصَاحِبُهُ فِي نَارِ ٱلْهَوَانِ، وَيُطْرَحًا عَلَىٰ كَنَفَةِ ٱلْقُمَامَةِ ٱلتَّمَامِةِ وَنَا أَيِّ تَرَدُّدٍ أَوْ تَأَخُرٍ.

وَعَلَىٰ ٱلنَّقِيضِ مِنْ ذَٰلِكَ، فَلْيُقَارِنِ ٱلْقَارِئُ ٱلْمُتَبَصِّرُ بَيْنَ خُزْعْبَلَاتِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ ٱلْفَاشِيَّةِ ٱلتَّيُوكُرَاتِيَّةِ، وَبَيْنَ أَوَامِرِنَا ٱلتَّسْعَةَ عَشَرَ، وَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ فِقْهٍ مُحُكِمٍ بَيْنَ وَفَا شِيَّةِ ٱلثِّيُوكُرَاتِيَّةِ، وَبَيْنَ أَوَامِرِنَا ٱلتَّسْعَةَ عَشَرَ، وَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ فِقْهٍ مُحُكِمٍ بَيْنَ وَفَا شِيَّةِ إِثْمَامِ ٱلْبَيَانِ. أَ فَإِنَّهُ، خِلَافًا لَنَا، يَمْتَلِكُ خَلْفَهُ دَاعِمِينَ سَبَّائِيِّينَ فَرَنْكِيِّينَ، وَفَي إِثْمَامِ ٱلْبَيِّينَ فَوَنِ تَشْكِيلِ ٱلصُّورِ ٱلذِّهْنِيَّةِ ذَوِي نُفُوذٍ عَالِمِي وَسُلْطَةٍ مَالِيَّةٍ، وَمُدِيرِينَ ٱخْتِرَافِيِّينَ فِي فَنِّ تَشْكِيلِ ٱلصُّورِ ٱلذِّهْنِيَّةِ وَاللَّسْوِيقِ ٱلنَّشِويقِ ٱلشَّرِسِ، ٱسْتَثْمَرُوا فِيهِ مَالًا كَثِيرًا، وَفِي ٱنْتِشَارِ طَائِفَتِهِ كَٱسْتِرَاتِيجِيَّةٍ لِلتَسْفِيةِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَىٰ حَدِّ سَوَاءٍ.

10

https://archive.org/details/final-version-arabic-bayan-393.2 (retrieved 17 May 2025 CE).

أَمَّا نَحْنُ، فَنَسْلُكُ ٱلطَّرِيقَ ٱلْعَتِيقَ كَمَا سَلَكَهُ ٱلنَّبِيُّونَ وَٱلْأَوْلِيَاءُ ٱلْحَقِيقِيُّونَ مِنْ قَبْلِنَا، إِذْ لَا نَتَّكِلُ إِلَّا عَلَىٰ ٱللَّهِ وَحْدَهُ، ٱلْوَاحِدِ، ٱلْقَهَّارِ، كَفَانَا وَلِيًّا وَنَصِيرًا. فَهذِهِ هِيَ سُنَّةُ ٱلْمُقَدَّسِينَ ٱلْحُقِيقِيِّينَ: أَنْ يَمْشُوا مَعَ ٱللَّهِ وَحْدَهُ، لَا مَعَ طَوَائِفِ ٱلتَّعْبِيدِ لِلنَّاتُ ٱلْمُصَلَّلِينَ ٱلْمُصَلَّلِينَ ٱلَّذِينَ يُشَيِّدُونَ كُلَّ شَيْءٍ لِلذَّاتِ، وَلَا مَعَ جُمُوعِ ٱلْمَجْذُوبِينَ ٱلجُاهِلِينَ ٱلمُصَلَّلِينَ ٱلَّذِينَ يُشَيِّدُونَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَىٰ أَسَاسِ ٱلْمَالِ وَٱلتَّوْوِيجِ ٱلْمُمَنْءِ ، مِثَنْ هُمْ شَيَاطِينُ ٱلْبَشَرِ، أَبْنَاءُ ٱلْهَاوِيَةِ، وَمُخَطِّطُو ٱلْفِتَنِ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنْ أَدْرَاكِ ٱلجُحِيمِ.

فَاعْلَمْ - يَا أَيُّهَا ٱلْقَارِئُ ٱلْمُجِدُّ ٱلْمُتَبَصِّرُ - أَنَّهُ مَنْ نَطَقَ بِضِدِّ ٱلتَّحْرِيرِ ٱلْحُقِيقِيِّ لِلْبَشَرِ، وَأَنْكَرَ مَبَادِئَ ٱلدِّيمُ قُرَاطِيَّةِ وَشَنَّعَ عَلَيْهَا، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بَدَلًا عَنْهَا دَوْلَةً لِلْبَشَرِ، وَأَنْكَرَ مَبَادِئَ ٱلدِّيمُ اللَّهُ وَشَنَّعَ عَلَيْهَا، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بَدَلًا عَنْهَا دَوْلَةً يَيُوكُرَاتِيَّةً - كَمَا فَعَلَ أَبُو ٱلْكَاذِبِ صَرَاحَةً - فَهُو ٱلشَّيْطَانُ مُتَجَسِّدًا، ٱلدَّجَالُ بِعَيْنِهِ، آبنُ ٱلْهَلَاكِ مُنْتَحِلًا سِمَةَ ٱلمُخَلِّصِ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمَهْدِيِّ! وَلِد سِتْ » ٱلْقِبْطِيِّ بِعَيْنِهِ، آبنُ ٱلْهَلَاكِ مُنْتَحِلًا سِمَةَ ٱلمُخَلِّصِ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمَهْدِيِّ! وَلِد سِتْ » ٱلْقِبْطِيِّ الْقَبْطِيِّ الْقَلْدِيمِ، فَعْنُ «حُورُسْ»، «رَعْ-حَرَاخْتِي»؛ وَلِد لَا إِللهَ » ٱلَّذِي يَتَفَوَّهُ بِهِ دُونَ ٱلْقُدِيمِ، فَعْنُ «إِلَّا ٱللَّهُ»؛ وَلِنَارِهِ، فَحْنُ ٱلنُّورُ؛ وَلِمُسْتَعْبِدِهِ، فَحْنُ ٱلْمُحَرِّرُ؛ فَافْهُمْ!

# رَايَةُ ٱلنُّورِ فِي وَجْهِ ٱلدَّجَّالِ

يُقِيمُونَ عَرْشًا عَلَىٰ سَفْكِ ٱلدِّمَاءِ ﴿ وَيَحْكُمُونَ بِٱسْمِ ٱلإِلهِ خِلَافَ ٱلرَّجَاءِ

فَأَيْنَ ٱلْحُقُّ فِي قَيْدٍ وَسَيْفٍ؟ ﴿ وَأَيْنَ ٱلنُّورُ فِي ظُلْمِ ٱلْهَوَاءِ؟ شَرِيعَتُهُمْ زَفِيرُ ٱسْتِبْدَادِهِمْ ﴿ وَدِينَهُمْ جَشَعٌ وَفِتْنَةُ شَقَاءِ شَرِيعَتُهُمْ زَفِيرُ ٱسْتِبْدَادِهِمْ ﴿ لِيَرْفَعُوا رَجُلًا إِللهُ سَمَاءِ تَفَسَّقُوا فِي آيَةٍ وَسَنَادٍ ﴿ لِيرُفَعُ ٱلتَّوْحِيدَ فِي ٱلْأَسْمَاءِ وَلَكِنَّنَا نَحْمِلُ ٱلضِّيَاءَ ﴿ وَنَرْفَعُ ٱلتَّوْحِيدَ فِي ٱلْأَسْمَاءِ فَا كَانَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللْمُولِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعَالِمُ الللْمُولَا اللَّهُ اللْمُعِ



وَهَا هُنَا نُرِيدُ أَنْ نَتَطَرَّقَ إِلَى نُقْطَةٍ مُهِمَّةٍ تُسَاهِمُ فِي تَفْسِيرِ مَا قُلْنَاهُ فِي القِسْمِ السَّابِقِ قَبْلَ أَنْ نَنْتَقِلَ إِلَى خِتَامِ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ، وَهِي أَنَّ قِرَاءَةَ أَبِي ٱلْكَاذِبِ الحَرْفِيَّةَ لَبْلُ أَنْ نَنْتَقِلَ إِلَى خِتَامِ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ، وَهِي أَنَّ قِرَاءَةَ أَبِي ٱلْكَاذِبِ الحَرْفِيَّةَ لَلْكُورِيَّةِ» أَفْلَاطُونَ تَبْدُو لَنَا كَكَارِيكَاتِيرْ حَرْفِيٍّ عَمَّا صَوَّرَهُ كَارُلُ بُوبَر (تُوفِيِّ سَنَةَ لِهِ جُمْهُورِيَّةِ» أَفْلَاطُونَ تَبْدُو لَنَا كَكَارِيكَاتِيرْ حَرْفِيٍّ عَمَّا صَوَّرَهُ كَارُلُ بُوبَر (تُوفِيِّ سَنَةَ لِهِ المُجْمَعُ المَفْتُوحُ وَأَعْدَاؤُهُ». ١٩٩٤م) بِصُورَةٍ مُجْحِفَةٍ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْ كِتَابِهِ «المُجْتَمَعُ المَفْتُوحُ وَأَعْدَاؤُهُ». وَلاكِنْ، كَمَا عَلِمَ كُلُّ فَيْلَسُوفٍ أَفْلَاطُونِيٍّ حَقِّ، فَهِ مَدِينَةُ أَفْلَاطُونَ» لَيْسَتْ مَكَانًا

حَرْفِيًّا، وَلَا هِي مُخَطَّطُ فِعْلِيُّ لِبِنَاءِ دَوْلَةٍ يُوتُوبِيَّةٍ (اِسْتِبْدَادِيَّةٍ) عَلَى الأَرْضِ، بَلْ إِنَّ «الجُمْهُورِيَّة» بَأَسْرِهَا نَصُّ تَدْشِينِيُّ، كُلُّ جِدَالٍ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ رَمْزُ تَشْبِيمِيُّ يُشِيرُ إِلَى تِلْكَ الْحَقَائِقِ العَقْلِيَّةِ لِلنَّفْسِ فِي مَسِيرَةِ تَرَقِّيهَا نَحْوَ الخَيْرِ فِي ذَاتِهَا.

كَمَا فَعَلَ بُوبَّ، يَبْدُو أَبُو ٱلْكَاذِبِ أَيْضًا أَنَّهُ يَقْرَأُ «الجُمْهُورِيَّةَ» كَمَنْشُورٍ سِيَاسِيِّ حَرْفِيِّ. وَلَكِنَّ «الجُمْهُورِيَّةَ» لَيْسَتْ دُسْتُورًا وَلَا قَانُونًا تَشْرِيعِيًّا، بَلْ هِي حِوَارٌ حَرْفِيِّ، وَلَكِنَّ «الجُمْهُورِيَّةَ» لَيْسَتْ دُسْتُورًا وَلَا قَانُونًا تَشْرِيعِيًّا، بَلْ هِي حِوَارٌ وَعَايَتُهَا كَتْقِيقٌ فَلْسَفِي فِي مَاهِيَّةِ العَدَالَةِ يُجْرَى عَلَى طَرِيقِ الجِدَالِ الدِّيَالِكْتِيكِيّ. وَغَايَتُهَا لَيْسَتْ تَصْمِيمَ مَدِينَةٍ لِتُنَقَّذَ حَرْفِيًّا، بَلْ إِنَّمَا هِي صِيَاغَةُ صُورَةٍ كُلِّيَّةٍ لِلنَّفْسِ، لِكَيْ تَتَجَلَّى العَدَالَةُ فِيهَا بِوُضُوحٍ أَكْبَرَ فِي الفَرْدِ. فَتَفْسِيرُ هٰذِهِ التَّجْرِبَةِ الفِكْرِيَّةِ كَمَشْرُوعٍ تَتَجَلَّى العَدَالَةُ فِيهَا بِوُضُوحٍ أَكْبَرَ فِي الفَرْدِ. فَتَفْسِيرُ هٰذِهِ التَّجْرِبَةِ الفِكْرِيَّةِ كَمَشْرُوعٍ تَتَجَلَّى العَدَالَةُ فِيهَا بِوُضُوحٍ أَكْبَرَ فِي الفَرْدِ. فَتَفْسِيرُ هٰذِهِ التَّجْرِبَةِ الفِكْرِيَّةِ كَمَشْرُوعٍ سَيَاسِيٍّ إِسْتَبْدِلُ التَّمْثِيلَ المِيتَافِيزِيقِيَّ بِوَصْفٍ سِيَاسِيِّ قَسْرِيِّ. إِنَّ أَفْلَاطُونَ يَسْتَخْدِمُ المَدِينَةَ كَوْرَآةٍ لِلتَفْسِ، لَا كَمُخَطَّطٍ لِصِنَاعَةِ الدَّوْلَةِ القَهْرِيَّةِ.

وَأَمَّا الآن، فَبَيْنَمَا يُعَظِّمُ بُوبَّرُ مَا يَسْتَنْكِرُهُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ، أَعْنِي «المُجْتَمَعَ المَفْتُوحَ» القَائِمَ عَلَى الحُرِّيَّةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا يُغْفِلَانِ سُؤَالًا مَحُورِيًّا: إِلَى أَيِّ غَايَةٍ الْقَائِمَ عَلَى الحُرِّيَّةِ الدِّرِيَّةَ المَبْنِيَّةَ عَلَى تَتَوجَّهُ هٰذِهِ الحُرِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الحُرِّيَّةُ المَبْنِيَّةَ عَلَى الحُرِّيَّةُ المَبْنِيَّةَ عَلَى الحُرِّيَّةُ المَبْنِيَّةَ عَلَى الحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةَ عَلَى الحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةَ عَلَى الحَوِّيَّةُ المَبْنِيَّةَ عَلَى الحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةَ عَلَى الحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى الحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى الحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَرِّيَّةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَرِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحُرِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَرِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَرِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَرِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَرِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْمُجْتَمَعُ الَّذِي يُطُلِقُ العَنَانَ لِكُلِّ رَأْيِ وَكُلِّ شَهْوَةٍ لِيَسُودًا – كَمَا فِي المُجْتَمَعُ الَّذِي يُطُلِقُ العَنَانَ لِكُلِّ رَأْي وَكُلِّ شَهْوَةٍ لِيَسُودًا – كَمَا فِي

الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ المُتَرَهِّلَةِ الَّتِي وَصَفَهَا فِي الكِتَابِ الثَّامِنِ مِنَ «الجُمْهُورِيَّةِ» - يَتَحَوَّلُ سَرِيعًا إِلَى طُغْيَانٍ، كَمَا شَهِدْنَا فِي عَصْرِنَا، حَيْثُ تَصْعَدُ الشَّهَوَاتُ المَهْمَلَةُ لِلْجُمَاهِيرِ طَاغِيَةً كَـ «ثرَامْبْ» - أَوْ «هِثْلَر» فِي أَلْمَانِيَا الفَيْمَارِيَّةِ - إِلَى سُدَّةِ الحُكُمْ. وَعَلَى النَّقِيضِ مِنْ ذَلِكَ، فَ«المُجْتَمَعُ المُنْغَلِقُ» عِنْدَ أَفْلَاطُونَ لَيْسَ مُنْغَلِقًا عَلَى العَقْلِ أُو الحَقِّ، بَلْ هُوَ مُنْغَلِقٌ عَلَى الشَّهَوَاتِ المُنْفَلِتَةِ وَالحُكُم الجَاهِلِ -وَهٰذَا مَا نُشَاهِدُهُ أَيْضًا فِي كُلِّ زَمَانِنَا. فَحُرَّاسُ «جُمْهُورِ يَّةِ» أَفْلَاطُونَ لَيْسُوا بِطُغَاةٍ، بَلْ هُمْ عُشَّاقُ الحَقِّ ، أَي الفَلَاسِفَةُ - أَوْ، بِلُغَةِ الصَّدْرَائِيِّينَ، «المُتَأَلِّهُونَ» -أُولَئِكَ الَّذِينَ تَجَاوَزُوا مَرْحَلَةَ الظَّنِّ إِلَى مَعْرِفَةِ الخَيْرِ. فَبُوبِّرُ يَرَى فِي هٰذَا نُخْبَوِيَّةً، وَأُمَّا أَفْلَاطُونُ فَيَرَاهُ مَسْؤُولِيَّةً مَعْرِفِيَّةً. وَإِنَّهُ لَمِنْ أَجَلِّ مَا يَكْشِفُهُ عَصْرُنَا مِنْ حَاجَةٍ مُلِحَّةٍ، إِذْ إِنَّ الرَّأْسِمَالِيَّةَ اللِّيبِرَالِيَّةَ الجِدِيدَةَ - حَيْثُ تُرْفَعُ الشُّخُوصُ بِالمَالِ وَالتَّمْوِيلِ، لَا بِالكِفَايَةِ وَالتَّأَهُّلِ - قَدْ جَعَلَتِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ تَنْحَطُّ إِلَى حُكْمٍ الأَرَاذِلِ(kakistocracy) ، ثُمَّ إِلَى الأُولِيجَارْكِيَّةِ، فَالْفَاشِيَّةِ، فَالإِسْتِبْدَادِ.

يُهَاجِمُ بُوبَّرُ "الْكَذِبَ النَّبِيلَ "وَيَعُدُّهُ خِدَاعًا سُلْطَوِيًّا. وَلَكِنَّهُ - فِي سِيَاقِ أَفْلَاطُونَ - إِنَّمَا هُوَ أَدَاةٌ تَعْلِيمِيَّةٌ أَسْطُورِيَّةٌ-شِعْرِيَّةٌ، كَمِثْلِ أُسْطُورَةِ «إِيرْ» أَوْ «الْكَهْفِ»، لَا تُرَادُ لِلْخِدَاع بِسُوءِ نِيَّةٍ، بَلْ لِتَوْجِيهِ النُّفُوسِ نَحْوَ الفَضِيلَةِ . فَأَفْلَاطُونُ كَانَ يَعْلَمُ لَا تُوادُ لِلْخِدَاع بِسُوءِ نِيَّةٍ، بَلْ لِتَوْجِيهِ النُّفُوسِ نَحْوَ الفَضِيلَةِ . فَأَفْلَاطُونُ كَانَ يَعْلَمُ

أَنَّ «الْمِيثُوسْ» ، إِذَا قَادَهُ العَقْلُ، قَدْ يَرْفَعُ النَّفْسَ كَمَا أَنَّ الْأُسْطُورَةَ السَّيِّئَةَ قَدْ تُدَنِّسُهَا. فَلَوْ أَخَذْنَا مَنْطِقَ بُوبِّرِ عَلَى وَجْهِهِ الحَرْفِيِّ، لَزَامَنَا أَنْ نَسْتَنْكِرَ كُلّ رِوَايِيِّ فِي عَصْرِنَا، وَنُشَيِّطَ - عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ - أَمْثَالَ «تُولْسْتُويْ» وَ«دُسْتُويِيفْسْكِي» وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمَا. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ مَا يَقْصِدُهُ أَفْلَاطُونُ حَقًّا يُشَاكِلُ مَا عَبَّرَ عَنْهُ أَئِمَّةُ الشِّيعَةِ عَلَيْهِ إِلِهِ إِللَّقِيَّةِ» - عَلَى تَعْبِيرِ كُورْبَانَ - أَيْ: مُرَاعَاةُ حِكْمَةِ الْبَاطِنِ وَضَرُورَةِ التَّرْبِيَةِ الرَّمْزِيَّةِ. فَإِنَّ إِيمَانَ بُوبَّرَ بِالنِّقَاشِ العَقْلِيِّ الصَّرْفِ يُغْفِلُ ضَرُورَةَ اللُّغَةِ الرَّمْزِيَّةِ فِي التَّرْبِيَةِ، وَيُهْمِلُ الدَّوْرَ الثَّقَافِيَّ لِلْوَعْيِ الأُسْطُورِيِّ، خَاصَّةً لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الجِدَالِ وَالتَّحْقِيقِ الَّتِي يَقْصِدُهَا أَفْلَاطُونُ، أَيْ: مَرْحَلَةَ التَّدْشِينِ فِي السَّرَائِرِ العُلْيَا. وَعَلَى النَّقِيضِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ يَتَلَقَّفُ كَلَامَ أَفْلَاطُونَ عَنِ "الْكَذِبِ النَّبِيلِ" عَلَى وَجْهِهِ الْحَرْفِيِّ، ثُمَّ - بِطَرِيقَةٍ بَلِيدَةٍ، طُفُولِيَّةٍ، وَعَدِيمَةِ التَّخَيُّلِ - يَشْتَهِي ذَٰلِكَ وَيَتَمَتَّعُ بِهِ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ بَرَاجِجَ دِينِيَّةً زَائِفَةً، اِسْتِبْدَادِيَّةً، وَوَحْشِيَّةً.

يُقَدِّمُ بُوبَّرُ فِي لِيبِرَالِيَّتِهِ حُقُوقَ الفَرْدِ عَلَى غَيْرِهَا، فِي حِينٍ يَسْتَنْكِرُهَا أَبُو ٱلْكَاذِبِ بِالْكُلِّيَةِ، وَكِلَاهُمَا يُهْمِلُ طَرْحَ السُّؤَالِ الجَوهَرِيِّ الَّذِي يَعُدُّهُ أَفْلَاطُونُ أَسَاسًا قَبْلَ كُلِّيَةِ، وَكِلَاهُمَا يُهْمِلُ طَرْحَ السُّؤَالِ الجَوهَرِيِّ الَّذِي يَعُدُّهُ أَفْلَاطُونُ أَسَاسًا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُو: مَا هِي العَدَالَةُ فِي ذَاتِهَا؟ فَإِنَّ العَدَالَةَ عِنْدَ أَفْلَاطُونَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ

تأُكِيدٍ لِلإِسْتِقْلالِ الشَّخْصِيِّ الظَّاهِرِيِّ، بَلْ هِي نِظَامُ مُتَنَاعُ فِي النَّفْسِ وَالمُجْتَمَعِ، حَيْثُ يَقُومُ كُلُّ جُزْءٍ بِوَظِيفَتِهِ المُحَصَّصَةِ. وَبِعِيدًا كُلَّ البُعْدِ عَنْ قَمْعِ السِّيادَةِ الشَّخْصِيَّةِ، فَإِنَّ هٰذَا الفَهْمَ يُعِيدُ الفَرْدَ إِلَى النِّظَامِ الكَوْنِيِّ، فَيُوافِقُ الصُّغْرَى الشَّخْوَيَّةِ، فَإِنَّ هٰذَا الفَهْمَ يُعِيدُ الفَرْدَ إِلَى النِّظَامِ الكَوْنِيِّ، فَيُوافِقُ الصُّغْرَى (المَاكْرُوكُوزْم). فَالنَّفْسُ الثَّلاثِيَّةُ - العَقْلُ، وَالغَضَبُ وَالشَّهُوةُ - لَهَا نَظِيرٌ فِي الطَّبَقَاتِ الثَّلاثِ لِلمَدِينَةِ، لَا لِكِيْ تُصَنَّفَ النَّاسُ بِحَسَبِ طَبَقَاتٍ صَلْبَةٍ، بَلْ لِإِبْرَازِ وَحْدَةِ البِنْيَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ. وَبُورِّ يُغْفِلُ طَبَقَاتٍ صَلْبَةٍ، بَلْ لِإِبْرَازِ وَحْدَةِ البِنْيَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ. وَبُورِّ يُغْفِلُ طَبَقَاتٍ صَلْبَةٍ، بَلْ لِإِبْرَازِ وَحْدَةِ البِنْيَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ. وَبُورِّ يُغْفِلُ طَبُقَاتٍ صَلْبَةٍ، بَلْ لِإِبْرَازِ وَحْدَةِ البِنْيَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ. وَبُورِّ يُغْفِلُ طَبُولُو جِيَّةَ الرَّبِ المُقَابِلِ، يَهُوي أَبُو ٱلْمُشَاكِلَةِ، فَيُخْطِمُ وَيَعْتِرُهَا وَيَعْتَبِرُهَا تَصْنِيفًا طَبَقِيًا اسْتِبْدَادِيَّا. وَفِي المُقَابِلِ، يَهُوي أَبُو ٱلْكَاذِبِ غَوْهَا دُونَ تَدَبُّو، ثُمَّ يَتَلَذَّذُ بِمَا طَبَقِيًا اسْتِبْدَادِيًّا. وَفِي المُقَابِلِ، يَهُوي أَبُو ٱلْكِي يَصْبُو إِلْكِي السَّيَاسِةِ اللَّذِي يَصْبُو إِلْكِيهِ.

يَتَّهِمُ بُوبَّرُ أَفْلَاطُونَ بِأَنَّهُ وَضَعَ الأُسُسَ الفَلْسَفِيَّةَ لِلإسْتِبْدَادِ الشُّمُولِيِّ، وَأَمَّا أَبُو الْكَاذِبِ فَيَتَفَانَى فِي هَوَسِهِ الْمُوهِم بِصِحَّةِ ذَلِكَ. وَلَكِنَّهُمَا - فِي مَفَارَقَةٍ سَاخِرَةٍ - يَصْنَعَانِ أُسَاطِيرَهُمَا الأَيَّدِيُولُوجِيَّةَ الخَاصَّةَ، فَيُصَوِّرُهُ الأَوَّلُ أَصْلًا مُظْلِمًا لِشُمُولِيَّاتِ يَصْنَعَانِ أُسَاطِيرَهُمَا الأَيْدِيُولُوجِيَّةَ الخَاصَّة، فَيُصَوِّرُهُ الأَوَّلُ أَصْلًا مُظْلِمًا لِشُمُولِيَّاتِ القَرْنِ العِشْرِينَ كَالنَّازِيَّةِ وَالإسْتَالِينِيَّةِ، وَيَجْعَلُهُ الثَّانِي، أَيْ أَبُو ٱلْكَاذِب، مُقَدِّمًا أَيْدِيُولُوجِيًّا لِاسْتِبْدَادِهِ الذَّاتِيِّ وَكِلَا المَنْهَجَيْنِ يَقُومُ عَلَى قَفْزَةٍ تَفْسِيرِيَّةٍ تَفْتَقِرُ إِلَى كُلِّ مِنَ الدَّقَةِ التَّارِيخِيَّةِ وَالعُمْقِ الظَّوَاهِرِيِّ. وَلَا حَاجَةَ لِلتَّذْكِيرِ أَنَّ أَفْلَاطُونَ قَدْ

عَاشَ سُقُوطَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ الأَتِينِيَّةِ، وَشَهِدَ إِعْدَامَ سُقْرَاطَ، وَجُنُونَ الدَّهْمَاءِ (أَعْنِي: نُسْخَةَ «مَاجَا» اليُونَانِيَّةِ القَدِيمَةِ). فَفَلْسَفَتُهُ السِّيَاسِيَّةُ إِنَّمَا كَانَتْ رَدًّا عَلَى الفَوْضَى المَدَنِيَّةِ، لَا دَعْوَةً إِلَى الطُّغْيَانِ. وَإِنَّ لِيبِرَالِيَّةَ بُوبَّر - الَّتِي تَشَكَّلَتْ فِي أُورُوبًا مَا بَيْنَ القَرْنِ السَّابِعَ عَشَرَ وَالعِشْرِينَ - قَدِ اقْتَرَفَتْ أَشَدَّ أَنْوَاعِ التَّأْرِيخِ الخَطَأَ، إِذْ أَسْقَطَتْ تَصْنِيفَاتٍ سِيَاسِيَّةً حَدِيثَةً عَلَى بَحْثٍ مِيتَافِيزِيقِيِّ قَدِيمٍ. وَأَمَّا أَبُو ٱلْكَاذِبِ، فَلَا يَتَظَاهَرُ حَتَّى بِالْإِكْتِرَاثِ بِهذِهِ اللَّطَائِفِ النَّقْدِيَّةِ الدَّقِيقَةِ، بَلْ يُسْقِطُهَا بِجُمُودٍ وَفَظَاظَةٍ. وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ أَفْلَاطُونَ لَمْ يُقِمْ نِظَامًا سِيَاسِيًّا، وَلَا تَوَلَّى سُلْطَةً، وَلَا دَعَا إِلَى عُنْفٍ جَمَاعِيِّ. فَتَشْبِيهُ فَ بِطُغَاةِ القَرْنِ العِشْرِينَ هُوَ خَطَأٌ تَارِيخِيُّ فَاحِشٌ، وَسَطْحِيَّةٌ فَلْسَفِيَّةٌ مُفْضِحَةٌ، فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ تَرْيِيفًا عَقْلِيًّا بَيِّنًا. وَالْكِنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ، فَإِنَّ هٰذِهِ السَّطْحِيَّةَ وَالْخِيَانَةَ العَقْلِيَّةَ الْكَامِلَةَ هِي زَادُهُ، وَفِيهَا يَتَغَذَّى، وَإِلَيْهَا يَنْجَذِبُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ وَيَكْتُب، إِذْ إِنَّهُ تَجَسُّدٌ حَرْ فِيُّ لِكَارِ يكَاتِيرِ بُوبَّر نَفْسِهِ. وَفَوْقَ ذَٰلِكَ، فَإِنَّ بُوبِّرَ قَدْ عَجَزَ عَنْ إِدْرَاكِ لُبِّ الرُّؤْيَا الْأَفْلَاطُونِيَّةِ العُظْمَى، كَمَا عَجَزَ أَيْضًا أَبُو ٱلْكَاذِبِ عَنْ إِدْرَاكِهَا، إِذْ حَرَّفَهَا بِهَوَسِهِ فِي القِرَاءَةِ الحَرْفِيَّةِ لِـ «الجُمْهُورِيَّةِ». فَمَا هِي هٰذِهِ الرُّؤْيَا العُظْمَى؟ إِنَّهَا مَسِيرَةُ النَّفْسِ نَحْوَ الخَيْرِ. وَعَلَى هٰذَا، فَ«الفَيْلَسُوفُ المَلِكُ» لَيْسَ طَاغِيَةً سِيَاسِيًّا، بَلْ هُوَ دَلِيلٌ مِيتَافيزِيقِيُّ

- أَيْ: الإِمَامُ الحَقُّ، الإِنسَانُ الكَامِلُ - الَّذِي يَحْكُمُ لَا لِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي السُّلْطَةِ أَوْ يَطْمَعُ فِيهَا، بَلْ لِأَنَّ الحَقَّ - الحَقِيقِيَّ - قَدْ أَلْزَمَهُ أَنْ يَخْدِمَ. وَمِنْ ثَمَّ، فَ «الجُمْهُورِيَّةُ» يَطْمَعُ فِيهَا، بَلْ لِأَنَّ الحَقَّ - الحَقِيقِيَّ - قَدْ أَلْزَمَهُ أَنْ يَخْدِمَ. وَمِنْ ثَمَّ، فَ «الجُمْهُورِيَّةُ» لَيْسَتْ دَلِيلًا عَلَى القَهْرِ وَالإِسْتِبْدَادِ وَالشُّمُولِيَّةِ، بَلْ هِي دَعْوَةٌ إِلَى التَّفَكُرِ، وَتَهْذِيبِ لَيْسَتْ دَلِيلًا عَلَى القَهْرِ وَالإِسْتِبْدَادِ وَالشَّمُولِيَّةِ، بَلْ هِي دَعْوَةٌ إِلَى التَّفَكُرِ، وَتَهْذِيبِ النَّهُ سِلِ لِتَشْتَاقَ إِلَى الخَيْرِ - أَيْ: إِلَى اللهِ. فَ «الحُرَّاسُ» إِنَّمَا هُم رُمُوزٌ تَشْبِيمِيَّةٌ لِحُكْمُ النَّافِ لِنَقْسِهِ، وَلِلتَّوَازُنِ الكَوْنِيِّ؛ وَلِيسَّوا الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ، وَلِلتَّوَازُنِ الكَوْنِيِّ؛ وَلِيسَّيْطَرَةِ العَاقِلَةِ، وَلِلتَّوَازُنِ الكَوْنِيِّ؛ وَلَيْسُوا أَبُدًا أَدَوَاتٍ لِلْقَمْع أَوِ الطُّغْيَانِ أَوِ الفَاشِيَّةِ.

فَعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ، فَفِي هٰذَا النِّظَامِ الَّذِي نَتَكَلَّمُ عَنْهُ، كَانَ النَّبِيُ مُحَمَّدُ عَلَيْ هُو «الفَيْلَسُوفُ المَلِكُ» الأَتَمُّ فِي «مَدِينَةٍ أَفْلَاطُونِيَّةٍ» حَقِيقِيَّةٍ، يُمْكِنُ أَنْ نَعْتَبِرَهَا «المَدِينَةَ المُنَوَّرَةَ» فِي زَمَنِهِ. فَلَمْ يَكُنْ مُسْتَبِدًّا وَلاَ قَاهِرًا لِرَعِيَّتِهِ - أَيْ: لِالْمُؤْمِنِينَ «المَدِينَةَ المُنوَّرَةَ» فِي زَمَنِهِ. فَلَمْ يَكُنْ مُسْتَبِدًّا وَلاَ قَاهِرًا لِرَعِيَّتِهِ - أَيْ: لِالْمُؤْمِنِينَ - بَلْ قَادَهُمْ بِالقُدُوةِ، وَذَٰلِكَ هُو مَعْنَى سُنَّتِهِ الشَّرِيفَةِ. فَقَدْ رَعَاهُمْ، وَحَمَاهُمْ، وَغَذَّاهُمُ وَحَيَّا، وَعَلَيْهُمْ، وَقَاتَلَ مَعَهُمْ، وَتَأَلَّمَ لِأَجْلِهِمْ، وَضَحِكَ وَبَكَى مَعَهُمْ، وَأَحَبَّهُمْ حُبَّ رُوحِيًّا، وَعَلَيْهُمْ، وَقَاتَلَ مَعَهُمْ، وَتَأَلَّمَ لِأَجْلِهِمْ، وَضَحِكَ وَبَكَى مَعَهُمْ، وَأَحَبَّهُمْ حُبَّ لَوْعِيَّةِ، وَكَانَكُم مَعَهُمْ، وَأَكَبَهُمْ مُعَهُ عَلَى مَدَى رِسَالَتِهِ التَّتِي اسْتَمَرَّتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً للْأَنْ لِأَدِهِ لِلْ وَلَاثِي الْعُبُودِيَّةِ، وَكَانَ كَمَالُ إِنْسَانِيَتِهِ هُو سِرُ إِلْمُيتِهِ فَلَالَ عَلَيْ اللهِ فِي كُلِّ مَعَهُ عَلَى مَدَى رِسَالَتِهِ التَّتِي اسْتَمَرَّتُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَعَقْرِينَ لَلْهِ فِي كُلِّ مَعَلَى الْعُبُودِيَّةِ، وَكَانَ كَمَالُ إِنْسَانِيَتِهِ هُو سِرُ إِلْمُيتِهِ فَيَعْلِيلُ وَقَقْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَلَى مُتَوَاضِعًا، قَرِيبًا، يُجَالِسُ أَصْحَابَهُ، وَيُخَالِطُهُم. فَكَانَ أُولَى بَيْنَ وَفُوقَ ذَلِكَ كُلِّهِ مَانَ ذَلِكَ كُلِّهِ مَانَ مُلَوْتِهُ صَلَى اللهُ عَلَى مَالِيقًا لِلْكُلِّ مَنْ آمَنَ الْمَالُ الْمُنَالُ وَلَاكُ كُلُولُ مُنَ الْمَنَ عَلَى صَدِيقًا صَادِقًا، وَرَفِيقًا حَقِيقِيًّا لِكُلِّ مَنْ آمَنَ الْمَنَ الْمَنَ بِهُ اللهُ اللهُ مُنْ الْمَن مَدِيقًا صَادِقًا، وَرَفِيقًا حَقِيقِيًّا لِكُلُّ مَنْ آمَنَ الْمَالُ الْمُلْوِلِي الْمُلْمُ الْمُ الْمُنَالِي الْمُلْولِي الْمُولِيقَا حَقِيقِيًا لِكُلُّ مَنْ آمَالُ الْمُعَالِي الْمُلْولِي الْمُعِلَى الْمَالِقُلُ الْمُؤْمِولِيقًا حَلْمَالُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِولِ الْمُعُلِي الْمُؤَالِي الْمَالِعُلُولُ اللْمُلْكُولِ اللْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ

وَبِرِسَالَتِهِ، يَهْدِيهِمْ إِلَى الحَقِّ بِقُدُوتِهِ الشَّخْصِيَّةِ، وَبِكَلَامِ اللهِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ. وَلَقَدْ كَانَ نُورًا مُجَسَّدًا، وَقُرْ آنًا مَمْشِيًّا: الرُّوحَ قَدْ تَجَسَّدَ. وَهٰذَا هُوَ سِرُّ أَثَرِهِ الَّذِي مَا زَالَ حَيًّا إِلَى هٰذِهِ اللَّحْظَةِ. فَهَلْ يُشَمُّ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ - وَلَوْ رَائِحَةً خَفِيَّةً - فِي شَخْصِ حَيًّا إِلَى هٰذِهِ اللَّحْظَةِ. فَهَلْ يُشَمُّ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ - وَلَوْ رَائِحَةً خَفِيَّةً - فِي شَخْصِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ؟ بِكُلِّ حَزْمٍ وَتَأْكِيدٍ :كَلَّا!

وَعَلَى هٰذَا، فَنَ المُفَارَقَاتِ السَّاخِرَةِ أَنَّ هٰذِهِ الرُّوْيَا البَاطِنِيَّةَ الحقيقِيَّةَ لِهِمَدِينَةِ اَفْلَاطُونَ» لَا يُمْكِنُ تَطْبِيقُهَا إِلَّا فِي ظِلِّ نِظَامٍ دِيمُقْرَاطِيٍّ جَذْرِيٍّ حَقِيقِيٍّ، تُحْتَرَمُ فِيهِ سِيَادَةُ الفَرْدِ الإِجْتِمَاعِيَّةُ وَالسِّيَاسِيَّةُ، وتُنْبَّتُ نَصًّا كَحَقِيقَةٍ مَنْزَلَةٍ وَمَشْرُوعَةٍ إِلْمِيَّاء أَيْ: مَا قَدْ نُظِّرَ لَهُ مُنْذُ بَوَادِرِ عَصْرِ التَّنْوِيرِ الأُورُوبِيِّ - وَالَّذِي كَانَتْ نَشْاتُهُ وَبِدْرَتُهُ، لِلمُفَارَقَةِ، فِي العَالَم الإِسْلامِيِّ - لكِنَّهُ لَا يَرَالُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِحِدِّ أَكْبَرَ، وَأَنْ يُعَادَ تَشْكِيلُهُ وَتَسْدِيدُهُ. فَهَذِهِ «المَدِينَةُ الأَفْلاطُونِيَّةُ» هِي رُؤْيَتُنَا لِلاَّمْنِ فَوْدٍ، وَكُلُّ أَكْبَرَ، وَأَنْ يُعَادَ تَشْكِيلُهُ وَتَسْدِيدُهُ. فَهٰذِهِ «المَدِينَةُ الأَفْلاطُونِيَّةُ» هِي رُؤْيَتُنَا لِلاَعْفَاتِ الإِلْمِيَّةِ اللَّيْمَاءِ وَالصَّفَاتِ الإِلْمِيَّةِ اللَّيْمَاءِ وَالصَّفَاتِ الإِلْمِيَّةِ اللَّيْمَاءِ وَالصَّفَاتِ الإِلْمِيَّةِ اللَّيْمَاءِ وَلَيْ لَمُعْرَا وَجَلِيَّ اللَّيْمَاءِ وَالصَّفَاتِ الإِلْمِيَّةِ اللَّيْمَاءِ وَلَى مُثْمَونَ الْمَنْفُورِ، وَكُلُّ مَا وَحِدَ - مَظْهَرًا وَتَجَلِيًا لِلأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ الإِلْمِيَّةِ اللَّيْمَاءِ وَلَيْ لَمْ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مِمَّا وُجِدَ - مَظْهُوا وَتَجَلِيًّا لِلأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ الإِلْمِيَّةِ اللَّيْمَاءِ وَالصَّفَاتِ المَنْطُورِ، تَغْدُو التَّيُوقُورَاطِيَّاتُ السَّيَاسِيَّةُ بَقَايَا زَائِدَةً لَا كَاتَالُهُ تَحْتَقُقُ ذَلِكَ التَّالُّهُ تَحْقَقُ ذَلِكَ التَّالَّهُ مَا يُعْفِلُ لَكُولُولُ لَمْ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ التَّالَّهُ مِنْ الْفِعْلِ الْفِعْلِ وَمِنْ ثَمَّ هُولَ لَمُ يُمُونُ الْمَنْ يُعْفِلُ الْمَنْ الْمُؤْلِ لُو يَلْوَعُلِ الْمَا يُعْفِي بِالْفِعْلِ

وَعَلَى ذَٰلِكَ، فَإِنَّ الذَّاتَ الإِلْمِيَّةَ لَا تَحْتَاجُ - وَلَمْ تَحْتَجْ قَطُّ - إِلَى إِقَامَةِ أَيِّ مُؤَسَّسَاتٍ سِيَاسِيَّةٍ مَادِّيَّةٍ تُقَامُ بِاسْمِهَا أَوْ تَتَوَسَّطُ عَنْهَا، إِذْ إِنَّ السِّيَادَةَ التَّامَّةَ عَلَى مُؤَسَّسَاتٍ سِيَاسِيَّةٍ مَادِّيَّةٍ تُقَامُ بِاسْمِهَا أَوْ تَتَوَسَّطُ عَنْهَا، إِذْ إِنَّ السِّيَادَةَ التَّامَّةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، سَوَاءٌ فِي السَّمَاوَاتِ، كُلِّ شَيْءٍ كَائِنَةٌ لَهَا أَزُلًا وَأَبَدًا، وَهِي حَاضِرَةٌ دَائِمًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، سَوَاءٌ فِي السَّمَاوَاتِ، أَوْ فِي الأَرْضِ، أَوْ فِيمَا بَيْنَهُمَا، بَلْ وَفِيمَا هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ جَمِيعًا! وَفِي هٰذَا الزَّمَانِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْعُو إِلَى «دَوْلَةٍ إِلْمِيَّةٍ عَادِلَةٍ»، أَوْ «نِظَامٍ عَالِيٍّ» كَمَا يُسَمِّيهِ بَهَاءُ الله، فَكُلُّ مَنْ يَدْعُو إِلَى «دَوْلَةٍ إِلْمِيَّةٍ عَادِلَةٍ»، أَوْ «نِظَامٍ عَالِيٍّ» كَمَا يُسَمِّيهِ بَهَاءُ الله، أَوْ نَظَائِرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا دَجَّالًا مَعْرُورًا، وَفَاشِيًّا ضَالًا ضَلَالًا بَعِيدًا، لَا فَهُمَ لَهُ وَلَا تَحَقُّقَ بِحَقِيقَةٍ كَوْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ كُلِّيَّ الْحُصُورِ، كُلِّيَّ الْقَدْرَةِ، كُلِّيَ العِلْمِ، أَوْ يَعْ وَلِي مَشِيئَتُهُ (سَرَيَانًا) فِي كُلِّ الوجُودِ جَرْيًا دَائِمًا، إِذْ إِنَّهَا الَّتِي أَنْشَأَتُ الْكُونَ، وَهِي قَائِمَةٌ فِيهِ أَصْلًا وَلَا تَرَالُ. وَفِي الْحِقِيقَةِ، فَكُلُّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ اللّهِ يَالُقَ وَلِي الْحَقِيقَةِ، فَكُلُّ أُولَئِكَ النَّذِينَ يَدَّعُونَ اللّهُ وَلَا تَرَالًى وَفِي الْحَقِيقَةِ، فَكُلُّ أُولِئِكَ النَّذِينَ يَدَّعُونَ اللّهَ يَالُونَ، وَهِي قَائِمَةٌ فِيهِ أَصْلًا وَلَا تَرَالًى وَفِي الْحَقِيقَةِ، فَكُلُّ أُولِكِكَ اللّهِ وَلَا يَتَوْلَكَ الْلهِ عَلْ الْمُؤْوِلِ الْمَوْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِقِي الْمُؤْلِقَالَقَلَالَ الْمُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِقَ فَلُلُ أُولِيكَ اللّهِ الْمَوْلِ عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُ الْفَيْكُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

الثُّيُوقْرَاطِيَّةً - بِلاَ اسْتِثْنَاءٍ - إِنَّمَا يَقَعُونَ فِي نَفْسِ الْخَطَإِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الغُنُوصِيُّونَ الثَّيُوقْرَاطِيَّةً - بِلاَ اسْقَطُوا القَلَقَ الإِنسَانِيَّ الإِجْتِمَاعِيَّ عَلَى الكَوْنِ كُلِّهِ، كَأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِأَقْدُمُونَ، حِينَ أَسْقَطُوا القَلَقَ الإِنسَانِيَّ الإِجْتِمَاعِيَّ عَلَى الكَوْنِ كُلِّهِ، كَأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِغَيْرِ هٰذَا القَلَقِ، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَسْعَوْا لِتَحْوِيلِ الظُّرُوفِ المَادِّيَّةِ بِفَهْمِ مَا هِيَ المَادَّةُ لِغَيْرِ هٰذَا القَلَقِ، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَسْعَوْا لِتَحْوِيلِ الظُّرُوفِ المَادِّيَّةِ بِفَهْمِ مَا هِيَ المَادَّةُ أَصْلًا، وَمَا هِيَ أُصُولُهَا الْحَقِيقِيَّةُ، لِكَيْ يُحَوِّلُوهَا نَحْوَ غَايَةِ تَحَقُّقِ مُجْتَمَعِ إِنْسَانِيٍّ أَعْدَلَ وَأَقْسَطَ وَأَوْسَطَ.

بِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ مَا نَدْعُو إِلَيْهِ هُوَ زَوَاجُ الأَنْطُولُوجِيَا وَالإِبِسْتِيمُولُوجِيَا عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيٍّ مَعَ الاقْتِصَادِ السِّيَاسِيِّ لِكَارْلِ مَارْكُس (تُوفِيُّ سَنَةَ ١٨٨٣م)، كَمَا يُهَذّبُهُ المَنْظُورُ الإِيكُلُوجِيُّ الجُذْرِيُّ وَالرُّوَى الأَنَارُكِيَّةُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ. وَهٰذَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ المَنْظُورُ الإِيكُلُوجِيُّ الجُنْرِيُّ وَالرُّوَى الأَنَارُكِيَّةُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ. وَهٰذَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ طَنِحُ كُلِّ أَشْكَالِ الثَّنَائِيَّةِ الغُنُوصِيَّةِ - فِي الرُّوحَانِيَّةِ أَوِ السِّيَاسَةِ - عَلَى مَرْبَلَةِ التَّارِيخِ، وَرَفْضُهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا كَسُمِّ أَيْدِيُولُوجِيِّ، إِلَّا فِيمَا قَدْ يَبْقَى لَهَا مِنْ قِيمَةٍ فِي التَّارِيخِيِّ وَرَفْضُهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا كَسُمِّ أَيْدِيُولُوجِيِّ، إِلَّا فِيمَا قَدْ يَبْقَى لَهَا مِنْ قِيمَةٍ فِي التَّارِيخِيِّ وَرَفْضُهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا كَسُمِّ أَيْدِيُولُوجِيٍّ، إِلَّا فِيمَا قَدْ يَبْقَى لَهَا مِنْ قِيمَةٍ فِي التَّارِيخِيِّ وَلَقْطَةُ التَّارِيخِيِّ وَلَقُومُ وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَيْهِ الْيُومَ وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَيْهِ الْيُومَ وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَبْقَى الوُجُودِ، عَلَى اللَّوْمَ وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ اللَّهُ مُن وَاحِدِيًا فِي الوُجُودِ، وَتَعْ فَلَا ابْنُ عَرَبِيِّ وَالنُقُطَةُ الأُولَى يُقَدِّمَانِ شَهَادَةً صَادِقَةً عَلَى ذَلِكَ، كُلُّ عَلَى طَرِيقَتِهِ الفَرِيدَةِ الفَرِيدَةِ وَالنُقُطَةُ الأُولَى يُقَدِّمَانِ شَهَادَةً صَادِقَةً عَلَى ذَلِكَ، كُلُّ عَلَى طَرِيقَتِهِ الفَرِيدَةِ الفَرِيدَةِ.

وَفِي هٰذَا الزَّمَانِ، فَإِنَّ التُّيُوقْرَاطِيَّةَ السِّيَاسِيَّةَ، وَالدَّعْوَةَ إِلَيْهَا، يَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرَ كُفْرًا صَرِيحًا، وَشِرْكًا مُبِينًا أَمَامَ اللهِ الحَيِّ الحَقِّ، وَدَلِيلًا قَاطِعًا عَلَى انْتِفَاءِ الإِيمَانِ برُمَّتِهِ، فَضْلًا عَنْ فَقْدَانِ أَيَّةِ مَعْرِفَةٍ (مَعْرِفَةٍ حَقَّةٍ) بِحُضُورِهِ القَائِمِ الدَّائِمِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَآنٍ. وَأَمَّا أَنَّ العِلْمَانِيَّةَ الغَرْبِيَّةَ قَدْ أَظْهَرَتْ فَشَلًّا ذَرِيعًا وَخُوَاءً وُجُودِيًّا، فَهٰذَا لَا يُسَوِّغُ أَبَدًا - لَا شَكْلًا وَلَا مَضْمُونًا - الدَّعْوَةَ إِلَى إِقَامَةِ كِيَانٍ سِيَاسِيٍّ مَبْنِيٍّ عَلَى افْتِرَاضَاتٍ تِٰيُوقْرَاطِيَّةٍ شُمُولِيَّةٍ، خَاصَّةً وَقَدْ رَأَيْنَا فِي الآوِنَةِ الأَخِيرَةِ مَا صَنَعَتْهُ غُلُقٌ الثِّيُوقْرَاطِيَّاتِ وَفَوَاحِشُهَا، سَوَاءٌ فِي إِيرَانَ تَحْتَ حُكْمِ الآيَاتِ، أَوْ فِي أَفْغَانِسْتَانَ مَعَ طَالِبَان، أَوْ فِي الكَنِيسَةِ الكَاثُولِيكِيَّةِ، أَوْ فِي «البَيْتِ الأَعْظَمِ» لِلبَهَائِيِّينَ. كَلَّا، بَلْ كَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الوَصِيَّةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنَ الوَصَايَا التِّسْعَ عَشْرَةَ، فَإِنَّ مَا يُطْلَبُ فِي هٰذَا الزَّمَانِ هُوَ التَّحْوِيلُ الكِيمْيَائِيُّ الكُلِّيُّ، وَإِعَادَةُ تَشْكِيلِ العِلْمَانيَّةِ نَفْسِهَا، وَصِيَاغَتُهَا مِنْ جَدِيدٍ صِيَاغَةً شَامِلَةً، لاَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الثُّيُوقْرَاطِيَّةِ وَلاَ إِلَى أَيِّ نَوْع مِنْ أَنْوَاعِ الاَسْتِبْدَادِ. بَلِ المَطْلُوبُ هُوَ أَنْ تُضْخَ فِي العِلْمَانِيَّةِ نَفْسِهَا رُوحُ، وَذَٰلِكَ بِجَعْلِ جَمِيع أَسُسِهَا المَادِّيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ تَتَرَقَّى إِلَى مَرَاتِبَ أَعْلَى وَأَرْقَى مِنَ الكَمَالِ وَقَابِلِيَّةِ الْإِكْتِمَالِ، مِنْ خِلَالِ تَوَازُنَاتٍ وَتَنَاغُمَاتٍ دَقِيقَةٍ، وَبِالْاسْتِمْرَارِ فِي تَحْريرهَا مَّا يُقَيِّدُهَا وَيُتَقِّلُهَا مِنْ مُجِئبٍ وَأَغْلَالٍ وَقُيُودٍ. فَإِنَّ المَادَّةَ - فِي مِيتَافِيزِ يقِيَّانَا - لَيْسَتْ جَامِدَةً وَلَا مَيِّتَةً، بَلْ هِيَ ذَاتُ وَعْي وَحَيَاةٍ وَحَرَكَةٍ، وَلِذَٰلِكَ تَغْدُو السِّيَاسَةُ نَفْسُهَا

مِضْمَارًا لِعَمَلٍ كِيمْيَائِيٍّ إِيجَابِيِّ، وَفِعْلًا (actio) يَكُونُ هُوَ الْعَمَلَ الْكُبْرَى (Opus) فَرْدِيًّا وَجَمَاعِيًّا.

وَعَلَى ذَٰلِكَ، فَإِنَّ الكَلَامَ عِنْدَنَا عَنِ "المَادِّيَّةِ الجِدَلِيَّةِ" دُونَ أَنْ يُقْتَرَنَ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ بِذِكْرِ "التَّجَلِّيَاتِيَّةِ الجِدَلِيَّةِ" لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّ الرُّوحَ تَنْفُذُ فِي المَادَّةِ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ، وَتُوجِّهُ حَرَكَتَهَا الجَوْهَرِيَّةَ فِي كُلِّ خَظَةٍ، إِذْ لَيْسَتِ المَادَّةُ مُجَرَّدَ الجِسْمِيَّةِ أَوِ ذَرَّةٍ، وَتُوجِّهُ حَرَكَتَهَا الجَوْهَرِيَّةَ فِي كُلِّ خَظَةٍ، إِذْ لَيْسَتِ المَادَّةُ مُجَرَّدَ الجِسْمِيَّةِ أَوِ الجِسِّيَّةِ لِلأَشْيَاءِ التَّتِي نُبْصِرُهَا وَنُدْرِكُهَا. بَلْ فِي جَوْهَرِهَا، هِي «الهُولِي» الكُلِّيَّةُ الَّتِي تُطَابِقُ الوَّجُودَ، وَتُشَكِّلُ القابِلَ المَادِّيَّ لِظُهُورِ جَمِيعِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الإلجِيَّةِ اللَّهِ الكُورِيَّةِ فِي الزَّمَانِ وَالمَكَانِ. وَمِنْ هُنَا، فَعِنْدَنَا لَا فَصْلَ وَلَا تَقْرِيقَ بَيْنَ المَادَّةِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَدِ اللَّهِ. وَهُنَا - فِي نَظَرِنَا - كَانَ اللَّائِهَ الرَّالِ لَدَى بَعْضِ الأَفْلَاطُونِيِّينَ، إِذْ فَرَقُوا تَقْرِيقًا حَادًّا بَيْنَ هٰذِهِ الأَقانِيمِ، ثُمَّ مَوْقِعُ الرَّالِ لَدَى بَعْضِ الأَفْلَاطُونِيِّينَ، إِذْ فَرَقُوا تَقْرِيقًا حَادًّا بَيْنَ هٰذِهِ الأَقانِيمِ، ثُمَّ مَوْقِعُ الرَّالِ لَدَى بَعْضِ الأَفْلَاطُونِيِّينَ، إِذْ فَرَقُوا تَقْرِيقًا حَادًا بَيْنَ هٰذِهِ الأَقانِيمِ، ثُمَّ قَدَحُوا فِي العَالِمَ الجَسْمَانِيِّ وَازْدَرَوْهُ.

فَتَصِيرُ السُّؤَالُ لِلسَّالِكِ-الفَعَّالِ، إِذًا، هُو فَهُمُ مَرَاتِبِ المَادَّةِ الكُلِّيَّةِ، وَتَرَاتُبَاتِهَا، وَتَفَاوُتَاتِهَا، لِيُدْرِكَ بِذُلِكَ العَلَاقَاتِ الحِسِّيَّةِ وَغَيْرِ الحِسِّيَّةِ بَيْنَ الأَشْيَاءِ، مَعَ مَا فِيهَا كُلِّهَا مِنْ تَدَاخُلِ الرُّوحِ وَتَسْرِيَانِهَا، وَمَوْضِعِهِ هُو (أَيْ: مَوْضِعِ السَّالِكِ-الفَعَّالِ) فِي كُلِّهَا مِنْ تَدَاخُلِ الرُّوحِ وَتَسْرِيَانِهَا، وَمَوْضِعِهِ هُو (أَيْ: مَوْضِعِ السَّالِكِ-الفَعَّالِ) فِي مَا بَيْنَ هَذَيْنِ القُطْبَيْنِ، الَّذَيْنِ هُمَا فِي الحقيقةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَبِذَلِكَ، وَفِي أُفُقٍ مُعَيَّنٍ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ القُطْبَيْنِ، الَّذَيْنِ هُمَا فِي الحقيقةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَبِذَلِكَ، وَفِي أُفُقٍ مُعَيَّنٍ

مِنَ التَّحَقُّقِ، يُمْكِنُ لِلرُّقِيِّ (فِي صُورَةِ السَّيْرِ الرُّوحِيِّ) وَالنُّزُولِ (فِي صُورَةِ العَمَلِ فِي العَالَمِ وَعَلَيْهِ) أَنْ يَكُونَا، فِي الحقيقة، شَيْنًا وَاحِدًا. وَعَلَى ضَوْءِ ذَٰلِكَ، وَفِي ضَوْءِ مَا يَكْتَنِفُهُ مِنْ مِحَنٍ وَمَشَقَّاتٍ، تَصِيرُ مُحَاوَلَاتُ الفِرَارِ الحَرْفِيِّ مِنَ العَالَمِ، فِي جَوْهَرِهَا، إِلَّا سَعْيًا أَحْقَ، وَكَذَٰلِكَ تَغْدُو مُحَاوَلَاتُ إِقَامَةِ تِيُوقُرَاطِيَّةٍ سِيَاسِيَّةٍ عَلَى جَوْهَرِهَا، إِلَّا سَعْيًا أَحْمَقَ، وَكَذَٰلِكَ تَغْدُو مُحَاوَلاتُ إِقَامَةِ تِيُوقُرَاطِيَّةٍ سِيَاسِيَّةٍ عَلَى وَهُم أَنَّ مَشِيئَةَ اللهِ لَا تُطَبَّقُ إِلَّا بِهَا - وَأَنَّهَا غَائِبَةٌ دُونَهَا - تَنْكَشِفُ فِي نِهَايَةِ الأَمْرِ وَهُم أَنَّ مَشِيئَةَ اللهِ لَا تُطبَّقُ إِلَّا بِهَا - وَأَنَّهَا مِنْ غُرُورٍ وَتَجَاوُزٍ، مِنْ أُولِئِكَ المُتَوهِّمِينَ عَنْ جَهْلٍ مُهْلِكِ وَفَظِيعٍ، فَضْلًا عَنْ مَا فِيهَا مِنْ غُرُورٍ وَتَجَاوُزٍ، مِنْ أُولِئِكَ المُتَوهِمِينَ عَنْ جَهْلٍ مُهْلِكِ وَفَظِيعٍ، فَضْلًا عَنْ مَا فِيهَا مِنْ غُرُورٍ وَتَجَاوُزٍ، مِنْ أُولِئِكَ المُتَوهِمِينَ النَّيْرِينَ الذِينَ قَدْ غَطَّتِ الغِشَاوَةُ كُلَّ أَبْصَارِهِمْ وَبَصَاءُوهِمْ عَنْ كُنْهِ الحَقِيقَةِ وَطَبِيعَةِ الأَشْيَاءِ. وَسَنَعُودُ إِلَى بَسُطِ البَحْثِ فِي هٰذِهِ النُقُطَةِ فِي مَوْضِع آخَرَ.

وَفِي حَالِ طَائِفَةِ «AROLP» بِالتَّحْدِيدِ، فَإِنَّ عَدَمَ وُجُودِ أَيِّ مُمَارَسَةٍ شَاهِدَةٍ لَهُمْ فِي سُلُوكٍ تَأْوِيلِيٍّ أَوْ عَمَلٍ تَشْرِيفِيٍّ إِلِحِيٍّ (تَيُورْجِيٍّ) - حَتَّى إِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ، وَلَا يُومِنُونَ بِذَٰلِكَ أَصْلًا، إِذْ لَعَلَّهُ يُشَوِّشُ عَلَى تَرْكِيزِهِمُ المَرَضِيِّ عَلَى شَخْصِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ يُومِنُونَ بِذَٰلِكَ أَصْلًا، إِذْ لَعَلَّهُ يُشَوِّشُ عَلَى تَرْكِيزِهِمُ المَرَضِيِّ عَلَى شَخْصِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ لَهُو فِي نَظْرِنَا آخِرُ مِسْمَارٍ يُدَقُّ فِي نَعْشِهِمْ، وَفَاضِحُ جَلِيٌّ لِأَنَّهُمْ مَسْحُ تَامُّ وَقَلْبُ - لَهُو فِي نَظْرِنَا آخِرُ مِسْمَارٍ يُدَقُّ فِي نَعْشِهِمْ، وَفَاضِحُ جَلِيٌّ لِأَنَّهُمْ مَسْحُ تَامُّ وَقَلْبُ شَامِلُ لِكُلِّ مَا يَجَبُ أَنْ يَكُونَ، إِذْ إِنَّ هٰذِهِ المُمَارَسَاتِ هِي مَا يُشَكِّلُ أُسُسَ شَامِلُ لِكُلِّ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ، إِذْ إِنَّ هٰذِهِ المُمَارَسَاتِ هِي مَا يُشَكِّلُ أُسُسَ التَّدْشِينِ الصَّحِيحِ، وَيُوجِّهُ المُبْتَدِئَ فِي السَّيْرِ نَعْوَ العُلُوِّ، نَعْوَ «الخَيْرِ»، وَيُمَيِّ التَّدْشِينِ الصَّحِيحِ، ويُوجِّهُ المُبْتَدِئَ فِي السَّيْرِ نَعْوَ العُلُوِّ، نَعْوَ «الخَيْرِ»، وَيُمَيِّ لَلَّ التَّحَقُّقِ الوَاعِي بِهِ حُمُورَةِ اللهِ فِي الإِنْسَانِ (imago dei التَّحَقُّقِ الوَاعِي بِهِ شُورَةِ اللَّهِ فِي الإِنْسَانِ (imago dei التَّحَقُّقِ الوَاعِي بِهِ شُورَةِ اللهِ فِي الإِنْسَانِ (imago dei التَّحَقُّقِ الوَاعِي بِهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمَعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي السَّيْرِ الْمُولِقِ اللهِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَاقِ اللهِ الْمُعْرَاقِ اللهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُسَلِي الْمُلِكُلِّي الْمُؤْمِ الْمُعُولِي الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

هِي حالدًوْلَةُ الإِلْمِيَّةُ العَادِلَةُ الحَقَّةُ»، لَا ذَلِكَ الكَابُوسُ الَّذِي يَتَوَهَّمُهُ أَبُو ٱلْكَاذِبِ فِي حَبَالِهِ المُعَادِي لِلرُّوحِ وَهَوسِهِ القَلْبِيِّ. وَهٰذَا يُظْهِرُ لَنَا أَنَّ هٰؤُلَاءِ القَوْمَ - كَغَيْرِهِمْ فِي خَبَالِهِ المُعَادِي لِلرُّوحِ وَهَوسِهِ القَلْبِيِّ. وَهٰذَا يُظْهِرُ لَنَا أَنَّ هٰؤُلَاءِ القَوْمَ - كَغَيْرِهِمُ مِنْ أَشْبَاهِهِمْ - مَحْبُوسُونَ مِيتَافِيزِيقِيًّا، وَعِوَضًا عَنْ تَحْوِيلِ المَادَّةِ تَحْوِيلًا كِيمْيَائِيًّا عَنْ تَحْوِيلِ المَادَّةِ تَحْوِيلًا كِيمْيَائِيًّا عَبْرَ المُمَارَسَةِ التَّجَلِيَاتِيَّةِ فِي حالآنَ»، فَإِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ سَعْيًا أَحْمَقَ فِي هَرَبِ نِهَائِيًّ عَبْرُ المُمَارِسَةِ التَّجَلِيَاتِيَّةِ فِي حالآنَ»، فَإِنَّهُمْ مِنْ قَبْلُ فِي طَائِفَةِ حبوًابَةِ السَّمَاء» وَمَا أَشْبَهَا، مَعَ مَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ كَوَارِثَ.

أُمَّا عِندَنَا، فَإِنَّ هٰذِهِ المُمَارَسَةَ نَفْسَهَا هِي الوَسِيلَةُ وَالغَايَةُ، وَهِي العُدَّةُ وَالسِّلَاحُ الصَّحِيحُ لِلسَّالِكِ-المُجَاهِدِ فِي الطَّرِيقِ، وَالأَهَمُّ مِنْ ذٰلِكَ أَنَّهَا هِي عَيْنُ الكَيْفِيَّةِ الصَّحِيحُ لِلسَّالِكِ-المُجَاهِدِ فِي الطَّرِيقِ، وَالأَهمُّ مِنْ ذٰلِكَ أَنَّهَا هِي عَيْنُ الكَيْفِيَّةِ التَّتِي يَتَجَلَّى بِهَا الإِلْمِيُّ لِوَعْيِ كَانَ مَحْجُوبًا، فَإِذَا انْكَشَفَ، بَلَغَ مَنْزِلَ «اتِّحَادِ العَاقِلِ التَّتِي يَتَجَلَّى بِهَا الإِلْمِيُ لَوَعْيِ كَانَ مَحْجُوبًا، فَإِذَا انْكَشَفَ، بَلَغَ مَنْزِلَ «اتِّحَادِ العَاقِلِ وَالعَقْلِ وَالمَعْقُولِ»، وَذٰلِكَ هُو الأُفْقُ البَانُورَامِيُّ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ الوُجُودُ حَقًّا وَالعَقْلِ وَالمَعْقُولِ»، وَذٰلِكَ هُو الأُفْقُ البَانُورَامِيُّ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ الوُجُودُ حَقًّا وَعَيَانًا. وَهُنَا، تَظْهَرُ الفَاقَةُ الرُّوحِيَّةُ الجُذْرِيَّةُ وَالطَّبِيعَةُ الزَّائِفَةُ المُعَادِيَةُ لِلرُّوحِ فِي جَوْهَرِهَا لِكُلِّ مَا يُشْهِرُ الفَاقَةُ الرُّوحِيَّةُ الجُذْرِيَّةُ وَالطَّبِيعَةُ الزَّائِفَةُ المُعَادِيَةُ لِلرُّوحِ فِي جَوْهَرِهَا لِكُلِّ مَا يُشْهِ هُ «AROLP» مِنْ أَشْكَالِ اللاَّيْظَامِيَّةِ الجُدِيدَةِ، التِي تُعَانِي مِنْ فَقْرِ هٰذِهِ المُمَارَسَةِ أَوْ تَجَنِّبُهَا لَهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَٰلِكَ، فَإِنَّ «السَّدَانَةَ الرُّوحِيَّةَ الحَقَّةَ (sacredotium) «فِي هٰذَا العَصْرِ - عِندَنَا - يَجِبُ أَنْ تَصِيرَ قَلْبًا مُتَحَقِّقًا جَمَاعِيًّا لِلصُّفْوَةِ السَّالِكِينَ الفَعَّالِينَ، الَّذِينَ

تَحَوَّلُوا بِفِعْلِ هٰذِهِ المُمَارَسَةِ التَّجَلِّيَاتِيَّةِ، فَيُصْبِحُونَ طَلِيعَةً رُوحِيَّةً، وَصَوْتًا نَاطِقًا بِوَاعِيَةِ الضَّمِيرِ الجُمَاعِيِّ. وَأَمَّا «السُّلْطَانُ العَامُّ (regnum) «، فَيَكُونُ فِي مَنْ يُنتَخَبُ مِنْ مُمَثِّلِينَ، قَدْ تَحَوَّلُوا هُمْ أَيْضًا فِي ذَوَاتِهِمْ تَحَوُّلًا كِيمْيَائِيًّا (بِفَصْلِ تِلْكَ المُمَارَسَةِ)، وَهُم عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِتَطْبِيقِ مَشِيئَةِ هٰذَا الضَّمِيرِ الجَمَاعِيِّ فِي العَالَمِ المُمَارَسَةِ)، وَهُم عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِتَطْبِيقِ مَشِيئَةِ هٰذَا الضَّمِيرِ الجَمَاعِيِّ فِي العَالَمِ الوَقِعِيِّ تَطْبِيقًا دَقِيقًا وَمُمَّزَنًا. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ هَذَيْنِ الجَنَاحَيْنِ مِنَ السُّلُوكِ الوَقِعِيِّ تَطْبِيقًا دَقِيقًا وَمُمَّزَنًا. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ هَذَيْنِ الجَنَاحَيْنِ مِنَ السُّلُوكِ الوَقِعِيِّ تَطْبِيقًا دَقِيقًا وَمُمَّزَنًا. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ هَذَيْنِ الجَنَاحَيْنِ مِنَ السُّلُوكِ الوَّعِيِّ وَالسِّيَاسِيِّ. وَهٰذَا هُوَ مَا نَسْعَى الرُّوجِيِّ يُصْبِحَانِ وَسَائِطَ لِدالِحِالِ السَّبْعِ» الخَلَّقَةِ الصَّفَاتِيَّةِ - الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إللَّهِ وَتَسْدِيدِهِ. فَالمَطْلُوبُ لِهٰذَا الغَرَضِ هُو السَّيْعِ الفُقَرَاتِ السَّابِقَةِ - فِي المَجَالَيْنِ الإِجْتِمَاعِيِّ وَالسِّيَاسِيِّ. وَهُذَا الغَرَضِ هُو السَّيْعُ اللَّيْعِ الْمُعْلَى اللَّهُ وَتَسْدِيدِهِ. فَالمَطْلُوبُ لِهٰذَا الغَرَضِ هُو السَّيْعِ المُحَلِّمُ الْعَرْبُ اللَّيْعِمُ السَّيْعِ المَحْرِي الْمُحْمِيعِيْنِ - وَلَيْسَ العَكْسَ - لِأَنَّ العَكْسَ هُو مَا سُعَلُ النَّمَاذِجَ الفَاسِدَةَ وَالمَخْلُوعَةَ الَّتِي أَمَامَنَا اليَوْمَ.

وَمَعَ ذَٰلِكَ - وَهٰذِهِ نُقْطَةٌ جَوْهَرِيَّةٌ تَتَّصِلُ أَشَدَّ الإِنِّصَالِ بِمَا سَبَقَ - فَإِنَّ أَهُمَّ وَصِيَّةٍ فِي هٰذَا الزَّمَانِ هِي أَنْ يَتَعَلَّمَ الإِنْسَانُ كَيْفَ يُدِيرُ نَفْسَهُ وَمُحِيطَهُ، فَرْدًا وَجَمَاعَةً، فِي هٰذَا الزَّمَانِ هِي أَنْ يَتَعَلَّمَ الإِنْسَانُ كَيْفَ يُدِيرُ نَفْسَهُ وَمُحِيطَهُ، فَوْدًا وَجَمَاعَةً، بِشَكْلٍ أَفْضَلَ وَأَرْشَدَ مِمَّا فَعَلَ حَتَّى الآن؛ فَإِنَّهُ فِي الحَالِ الرَّاهِنَةِ غَارِقٌ فِي عَمَلِيَّةِ بِشَكْلٍ أَفْضَلَ وَأَرْشَدَ مِمَّا فَعَلَ حَتَّى الآن؛ فَإِنَّهُ فِي الحَالِ الرَّاهِنَةِ غَارِقٌ فِي عَمَلِيَةِ تَدْمِيرِ نَفْسِهِ وَكُلِّ حَيَاةٍ حَوْلَهُ عَلَى هٰذَا الكَوْكَبِ. وَعَلَى النَّقِيضِ، فَإِنَّ اللهَ -

سُبْحَانَهُ - يُدَبِّرُ الوُجُودَ كُلَّهُ بِإِثْقَانٍ بَالِغٍ، وَيَسْتَطِيعُ، إِنْ شَاءَ، أَنْ يَسْتَغْنِي عَنَّا جَمِيعًا فِي أَيِّ خَطَةٍ. وَلَكِنَّ المُشْكِلَ الجُوهَرِيَّ الَّذِي يَحُولُ دُونَ تَحُرُّرِ البَشَرِ مِنْ مَرَضِهِ الذَّاتِيِّ المُسْتَفْحِلِ هُو مُشْكِلُ السُّلْطُويَّةِ - وَنَعْنِي بِهَا السُّلْطُويَّةَ بِكُلِّ أَشْكَالِهَا وَصُورِهَا وَأَحْجَامِهَا، الَّتِي تَجَذَّرَتْ فِي كُلِّ العَلاقاتِ الإِنسانِيَّةِ وَفِي الوَعْيِ الإِنسانِيِّ مَنْدُ بَدَايَةِ التَّارِيخِ المَدَوَّنِ. فَإِلَى أَنْ يُحَلَّ هٰذَا المُشْكِلُ حَلَّا كَافِيًا وَبِشَكُلٍ لَائِقٍ، فَإِنَّ السَّلْطُويَّة حَرْفِيًّا، وَفِي مَسَارٍ وَاحِدٍ لَا رُجُوعَ مُنْ السَّلْطُويَّة حَرْفِيًّا، وَفِي مَسَارٍ وَاحِدٍ لَا رُجُوعَ فَإِنَّ السَّلْطُويَّة حَرْفِيًّا، وَفِي مَسَارٍ وَاحِدٍ لَا رُجُوعَ فَإِنَّ السَّلْطُويَّة مَعَ تَرْعَةِ الإِنْسَانِ المُسْتَمِرَّةِ نَحْوَهَا، وَفِي مَسَارٍ وَاحِدٍ لَا رُجُوعَ فَإِنَّ السَّلْطُويَّة مَعَ تَرْعَةِ الإِنْسَانِ المُسْتَمِرَّةِ نَحْوَهَا، وَفِي مَسَادٍ وَاحِدٍ لَا رُجُوعَ فَيَ وَسَتَظُلُّ دَائِمًا الذَّاتِيِّ. وَعِندَنَا، فَإِنَّ السُّلْطُويَّة مَعَ تَرْعَةِ الإِنْسَانِ المُسْتَمِرَّةِ نَحْوَهَا، وَلِي مَسَادٍ وَاحِدٍ لَا رُجُوعَ الْإِسْلَامُ وَيَة وَهَا، وَلِي مَسَادٍ وَاحِدٍ لَا رَجُوعَ الْعَلْمُ وَلَا شَيْءَ عَيْرَهَا. فَحِلْلِقَاهِرِيَّة فَوْهَا، وَلِي سَتَطُلُّ دَائِمًا حَالَطَيْعَة الأَصْلِيَّة » الحقيقِيَّة – وَلَا شَيْءَ عَيْرَهَا. فَحالَى المَالَوقِي وَعَلَى مَنْ أَخُومُ المَسْعِيَة الطَّاهِرِيَّة ، وَ هَالإِسْلَامُ » الظَّاهِرِيُّ ، وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمُؤْلِ الْعَابَاتِ وَتَعَلَّق بِشَجَرَةٍ وَصَاتِهُ وَالْمُسْكِرِة وَلُولُ المُشْكِلِ.

إِنَّ هٰذَا - أَعْنِي: مُشْكِلَ السُّلْطَوِيَّةِ - هُوَ مَا يَسْعَى رُوحُ العَصْرِ الحَقِيقِيُّ إِلَى حَلِّهِ وَاسْتِئْصَالِهِ. وَهُوَ عَيْنُ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ اللهُ الحِيُّ الحَقُّ، دَعْوَةً حَاسِمَةً لِلْبَشَرِيَّةِ كَيْ وَاسْتِئْصَالِهِ. وَهُو حَيْنُ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ اللهُ الحِيُّ الحَقُّ، دَعْوَةً حَاسِمَةً لِلْبَشَرِيَّةِ كَيْ تُواجِهَهُ وَتَضَعَ لَهُ حَدًّا نِهَائِيًّا. وَنَحْنُ - نَعَمْ، نَحْنُ - هُو ذَاكَ الصَّوْتُ الصَّارِخُ فِي البَرِّيَةِ بِاسْمِهِ وَنِيَابَةً عَنْهُ، لِنَبْدَأَ بِتَفْكِيكِ هٰذِهِ الآفَةِ وَهٰذَا البَلَاءِ المُسْتَمِرِّ الَّذِي البَرِّيَةِ بِاسْمِهِ وَنِيَابَةً عَنْهُ، لِنَبْدَأَ بِتَفْكِيكِ هٰذِهِ الآفَةِ وَهٰذَا البَلَاءِ المُسْتَمِرِّ الَّذِي

### إستيقظ!

يُشَكِّلُ جِذْرَ كُلِّ مُعْضِلَةٍ بَشَرِيَّةٍ، فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ زَمَانٍ. وَبِذَلِكَ نَعْلَمُ وَبِمُنْتَهَى اليَقِينِ - أَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ مُدَّعٍ كَذُوبٌ، وَأَنَّ كُلِّ مَا يَقُولُهُ وَيَكْتُبُهُ لَيْسَ إِلَّا كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَمَكْرَهُ، لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى نَقِيضٍ ذَلِكَ كُلِّهِ: إِلَى مَزِيدٍ مِنَ السُّلْطَوِيَّةِ، وَمَزِيدٍ مِنَ السَّلْطَوِيَّةِ، وَمَزِيدٍ مِنَ التَّفْرِقَةِ وَمَزِيدٍ مِنَ القَهْرِ وَالطُّغْيَانِ، وَمَزِيدٍ مِنَ الفَاشِيَّةِ العَبَثِيَّةِ، وَمَزِيدٍ مِنَ التَّفْرِقَةِ وَمَزِيدٍ مِنَ القَهْرِ وَالطُّغْيَانِ، وَمَزِيدٍ مِنَ الفَاشِيَةِ العَبَثِيَّةِ، وَمَزِيدٍ مِنَ التَّفْرِقَةِ وَالفَصْلِ، مَعَ كُلِّ السُّمُومِ المُهْلِكَةِ النَّاتِجَةِ عَنْ ذَلِكَ. فَلْيَضْرِبِ اللهُ ذَلِكَ الكَاذِبَ، وَالْفَصْلِ، مَعَ كُلِّ السُّمُومِ المُهْلِكَةِ النَّاتِجَةِ عَنْ ذَلِكَ. فَلْيَصْرِبِ اللهُ ذَلِكَ الكَاذِبَ، وَالفَصْلِ، مَعَ كُلِّ السُّمُومِ المُهْلِكَةِ النَّاتِجَةِ عَنْ ذَلِكَ. فَلْيَصْرِبِ اللهُ ذَلِكَ الكَاذِبَ، اللهُ ذَلِكَ الكَاذِبَ، وَالفَصْلِ، مَعَ كُلِّ السُّمُومِ الفَهْلِكَةِ النَّاتِجَةِ عَنْ ذَلِكَ. فَلْيَصْرِبِ اللهُ ذَلِكَ الكَاذِبَ، المُنْتَجِلَ، رَسُولَ الفِتْنَةِ وَالفَسَادِ، ضَرْبَةً قَاطِعَةً حَاسِمَةً - وَفِي أَقْرَبِ وَقْتٍ! لِأَنَّ اللهُ فَالمَ اللهَ السَّيَاسِيِّ وَالْاَتَشْرِ فَيْ عَلَى صَعِيدِ الْفِكْرِ أَوْ فِي عَبَالِ ٱلتَنْظِمِ ٱلسِّيَاسِيِّ وَالْاَتْتِعَادِيِّ لِلْبَشَرِ، فَافْهُمْ!

# روحُ الزمانِ وَكَذِبُ الطُّغَاةِ

أَقْرَأْنَا أَفْلَاطُونَ فِي سِرِّهِ ﴿ وَلَا نَبْنِي الطُّغْيَانَ مِنْ حُرْفِهِ. فَ ﴿ جُمْهُورِ يَّتُهُ ﴾ نَصُّ فِي النَّفْسِ ﴿ وَلَيْسَتْ حُكْمًا عَلَى النَّصِّ وَبُوبِرُ الْجَاهِلُ المُنْكِرُ ﴿ قَدْ ظَنَّهَا حُكْمًا مُسْتَبْدًا مُرَّ وَأَبُو ٱلْكَاذِبِ، يَا لِلْهَوَى ﴿ أَقَامَ مِنْهَا صَنَمًا وَهَوى

دَعَا لِقَهْرٍ وَفَاشِيَّةٍ ﴿ وَفَصْلِ رُوحٍ وَمَادِّيَّةٍ لَكِنَّ نُورَ اللَّهِ فِي الْحَلْقِ ﴿ سَارٍ كَسَيْلٍ فِي جَوَانِبِ الْحَقِّ وَ «الْإِمَامُ» الْحَقُّ فِي مِثْلِ طه ﴿ قَادَ بِحُبِّ وَرِعَايَةٍ نَبِيَهْ وَ «الْإِمَامُ» الْحَقُّ فِي مِثْلِ طه ﴿ لَا فِي الظُّنُونِ البَاطِلَةِ المَكِينَةُ وَفِي السُّلُوكِ نَبْنِي المَدِينَةُ ﴿ لَا فِي الظُّنُونِ البَاطِلَةِ المَكِينَةُ فَلَا سُلُطَةٌ تُقَرِّبُ الرَّبَ ﴿ وَلَا شِرْكُ دُعَاةِ الْحَكِمُ بِالكَذِبُ فَلَا سُلْطَةٌ تُقَرِّبُ الرَّبَ ﴿ وَلَا شِرْكُ دُعَاةِ الْحَكِمُ بِالكَذِبُ وَالمَادَّةُ ، لَا جَامِدَةٌ خَامِدَةٌ ﴿ بَلْ عَاقِلَةٌ فِي حَرَكَاتٍ سَارِيَةٌ وَالمَادَّةُ ، لَا جَامِدَةٌ خَامِدَةٌ ﴿ بَلْ عَاقِلَةٌ فِي حَرَكَاتٍ سَارِيةٌ فَنَحْنُ نَبْنِي بِالْخِصَالِ السَّبْعِ ﴿ نِظَامَ رُوحٍ بَيْنَ شَرْقٍ وَبَيْنَ طَلْعِ فَنْ ضَادَ بِظُلْمٍ يَرُولُ فَيْ فَا الْمُسْتَبِدُ الْجَهُولُ ﴿ وَلْيَسْقُ مَنْ شَادَ بِظُلْمٍ يَرُولُ لَا فَلْيَسْقُ مَنْ شَادَ بِظُلْمٍ يَرُولُ

وَٱلْآنَ، فِي ٱلْخَاتِمَةِ ٱلْعَامَّةِ لِرِسَالَتِنَا، نُرِيدُ أَوَّلًا أَنْ نُبَيِّنَ بَعْضَ ٱلدَّلَائِلِ ٱلضِّمْنِيَّةِ حَوْلَ ٱلدَّعْوَى ٱلَّتِي طَرَحْنَاهَا بِأَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ وَجَمَاعَةَ «AROLP» هُمَا مَشْرُوعُ سَبَّاتَانِيُّ-فْرَنْكِيُّ. وَفِي هٰذَا ٱلْمَقَامِ، سَنَقْتَصِرُ عَلَى ٱلْكَلامِ بِٱلْعُمُومِ، وَسَنَكُونُ فِي وَقْتٍ سَبَّاتَانِيُّ -فْرَنْكِيُّ. وَفِي هٰذَا ٱلْمَقَامِ، سَنَقْتَصِرُ عَلَى ٱلْكَلامِ بِٱلْعُمُومِ، وَسَنَكُونُ فِي وَقْتٍ

لَاحِقٍ عَلَىٰ أُهْبَةِ ٱلِآسْتِزَادَةِ بِٱلتَّفَاصِيلِ. وَبَعْدَ ذَلِكَ، سَنُوجِهُ ٱلْكَلَامَ مُبَاشَرَةً إِلَى عَامَّةِ أَفْرَادِ «AROLP» فِي نِدَاءٍ نُنَاشِدُهُمْ فِيهِ بِأَنْ يَتَرَكُوا هذِهِ ٱلْمَسْرَحِيَّةَ السَّوْدَاءِ، وَطَائِفَةِ التَّمْثِيلِيَّةَ وَهٰذَا ٱلتَّقَمُّصَ ٱلزَّائِفَ لِلْمَهْدِيِّ، صَاحِبِ ٱلْقُبَّعَةِ ٱلسَّوْدَاءِ، وَطَائِفَةِ ٱلسَّوْدَاءِ، وَطَائِفَةِ ٱلْمَوْتِ ٱلْمُهَرِّجَةِ — وَخُصُوصًا ٱلنِّسَاءَ مِنْهُمْ!

وَٱلْآنَ، فَيِمًا ٱشْبُرِتْ بِهِ ٱلسَّبَاتَائِيَةُ فِي صِيَاعَتِهَا ٱلْفُرَنْكِيَّةِ ٱلْأُورُوبِّيَّةِ هُو تَدْنِيسُ ٱلْمُقَدَّسِ وَقَلْبُهُ عَلَى وَجِهِ آلِآسْتِئْصَالِ وَٱلْإِفْسَادِ، سَوَاءُ عَلَى صَعِيدِ ٱلسَّرْدِ وَٱلرِّوَايَةِ ٱلْمُقَدَّسِ وَقَلْبُهُ عَلَى وَجِهِ آلِآسْتِئْصَالِ وَآلْإِفْسَادِ، سَوَاءُ عَلَى صَعِيدِ ٱلسَّرْدِ وَٱلرِّوَايَةِ أَوْ فِي ٱلْمُمُوسِةِ وَٱلْمَاهُوسَةِ. وَقَدْ أَشَرْنَا سَابِقًا إِلَى مَقُولَةِ "ٱلْفِدَاءِ بِٱلْخُطِيئَةِ" أَوْ فِي ٱلشُولِم، وَهِي تَتَنَاوَلُ ـ بِتَفَاصِيلَ عَامَّةٍ ـ هٰذِهِ ٱلمُمارَسَةَ ٱلْمُوْضُوعِ عَلَى قِرَاءَتِهِ كُلَّهُ مِنَ سَبَّاتَائِيَّةِ فُرَنْكِيَّةٍ فُرَنْكِيَّةٍ، وَمِنْ ثَمَّ فَحُثُ ٱلْمُهْتَمِّينَ بِهٰذَا ٱلْمُوضُوعِ عَلَى قِرَاءَتِهِ كُلَّهُ مِنَ الْبِدَايَةِ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ. وَخُلَاصَةُ ٱلْأَمْرِ أَنَّ ٱلسَّبَاتَائِيَّةَ ٱلْفُرْنْكِيَّةَ تُعَدُّ مِنْ أُولَى ٱلتَّجَلِّيَاتِ الشَّيْطَانِيِّ فِي ٱلْغَرْبِ، وَهُو فِي حَدِّ ذَاتِهِ تَحْرِيفُ ثَقَافِيُّ اللَّمَالِ ٱلشَّيْطَانِيِّ فِي ٱلْغَرْبِ، وَهُو فِي حَدِّ ذَاتِهِ تَحْرِيفُ ثَقَافِيُّ الْمُعَامِرَةِ لِطَرِيقِ ٱلشِّمَالِ ٱلشَّيْطَانِيِّ فِي ٱلْغَرْبِ، وَهُو فِي حَدِّ ذَاتِهِ تَحْرِيفُ ثَقَافِيُ اللْمُعَلِيقِ فِي الْفَرْنِيقِ الشَّمَالِ السَّيْطَانِيِّ فِي ٱلْعُرْبِ، وَهُو فِي حَدِّ ذَاتِهِ تَحْرِيفُ ثَقَافِي فَي الْمُعْرِقِي لِطَرِيقِ هُ لُكُنِي لِلللَّهُ وَالسَّمَارُةَ اللَّهُ وَاللَّوْلَةِ اللْفُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ الْلُولِهِ الْلُولِةِ الْلُولِيةِ الْلُولِيةِ الْلُولِةِ الْلُولِيةِ الْلُولِيةِ الْلُولِيةِ الْلُولِيةِ الْلُولِيةِ الْلُقَانِي فِي الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى اللْعَلِيةِ الْمُؤْلِقِيةِ الْمُؤْلِقِيةِ الْمُؤْلِقِيةِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِقِيةِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقُولِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولِ الْم

وَمَعَ أَنَّ ٱلسَّبَّاتَائِيَّةَ ٱلْفُرَنْكِيَّةَ تَدَّعِي صَرَاحَةً ٱلتَّفَانِي فِي ٱلْأُنُوثَةِ ٱلْإِلْهِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ ٱلْمُنْظَمَةِ لِٱنْتِهَاكِ كُلِّ شَرِيعَةٍ وَقَلْبِ ٱلْمُنْظَمَةِ لِٱنْتِهَاكِ كُلِّ شَرِيعَةٍ وَقَلْبِ

كُلِّ قِيمَةٍ أَخْلَاقِيَّةٍ، عَلَى أَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ ٱلْفِدَاءِ ٱلْقَبَّالِيِّ (ٱلتِّيكُونْ) أَوْ رَفْعُ ٱلشَّرَارَاتِ ٱلْمُقَدَّسَةِ. وَعَلَىٰ رَغْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهُودًا فِي ٱلْأَصْلِ، فَإِنَّ ٱلشُّبُهَاتِ لا تَزَالُ تُثَارُ حَوْلَ ضُلُوعِ ٱلسَّبَّاتَائِيِّينَ ٱلْفْرَنْكِيِّينَ فِي تَدْبِيرِ ٱلْعَدِيدِ مِنَ ٱلْمَجَازِرِ ٱلْمُعَادِيَةِ لِلْيَهُودِ فِي أُورُوبًا ٱلشَّرْقِيَّةِ خِلَالَ ٱلْقَرْنِ ٱلثَّامِنِ عَشَرَ وَمُطَلَع ٱلتَّاسِعِ عَشَرَ لِلْمِيلَادِ، وَذَلِكَ ضِدَّ إِخْوَانِهِمْ فِي ٱلدِّينِ. وَعَلَىٰ غَيْرِ تَفْصِيلِ دَقِيقٍ، فَقَدْ أَخْبَرَنَا ٱلرَّاحِلُ نِيكُولَاسْ جُودْرِكْ كْلَارْكْ (تُوفِي سَنَةَ ٢٠١٢ م) فِي رِسَالَةٍ إِلكْتُرُونِيَّةٍ أَرْسَلَهَا إِلَيْنَا فِي سَنَةِ ٢٠٠٥ م أَنَّهُ وَجَدَ دَلَائِلَ تَشِي بِوُجُودِ أَنْشِطَةٍ لِلسَّبَّاتَائِيَّةِ ٱلْفْرَنْكِيَّةِ فِي صُفُوفِ بَعْضِ مُقَدِّمَاتِ ٱلْآرِيُوسُوفِيَّةِ فِي ٱلنِّمْسَا وَبَافَارِيَا أَوَاخِرَ ٱلْقَرْنِ ٱلتَّاسِعِ عَشَرَ، وَذَٰلِكَ عِنْدَ إِعْدَادِهِ لِأَحَدِ كُتُبِهِ. وَعَلَىٰ ٱلْخِلَافِ مِمَّا يُشِيرُ إِلَيْهِ شُولِم وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْبَاحِثِينَ ٱلْمُحْدَثِينَ، فَإِنَّ هُنَاكَ قَرَائِنَ ضِمْنِيَّةً تُفِيدُ بِأَنَّ هٰذِهِ ٱلْجُمَاعَةَ لَمْ تَنْقَرِضْ فِي بِدَايَاتِ ٱلْقَرْنِ ٱلتَّاسِعِ عَشَرَ، بَلْ رُبَّمَا ٱزْدَهَرَتْ وَتَنَظَّمَتْ \_ وَلَا نَقُولُ ذَٰلِكَ جَزَافًا \_ حَتَّىٰ يَوْمِنَا هٰذَا! إِنَّ ٱلتَّفَاصِيلَ ٱلْإِضَافِيَّةَ وَٱلتَّخْمِينَاتِ فِي هٰذَا ٱلسِّيَاقِ سَتَجُرُّنَا إِلَىٰ آمَادٍ بَعِيدَةٍ لَا عَجَالَ لِاسْتِقْصَائِهَا ٱلْآنَ، وَلَكِنْ يَكْفِينَا أَنْ نُشِيرَ إِلَىٰ أَنَّ أَمْثِلَةً كَٱلتَّفْسِيرِ ٱلْبَذِيءِ ٱلْمُبَالِغ فِي تَجْسِيدِ ٱلْجِنْسِ، كَمَا نَجِدُهُ عِنْدَ أَبِي ٱلْكَاذِبِ فِي تَفْسِيرِهِ ٱلْفَاحِشِ لِنَصِّ لُوقًا ٧٠:٣٦-٤٨ (هَدَفُ ٱلْحُكَمَاءِ، ص٧٠) وَغَيْرِهِ، يُعَدُّ سِمَةً بَارِزَةً وَدَلِيلًا صَارِخًا

عَلَىٰ طَرَائِقِ ٱلسَّبَّاتَائِيَّةِ ٱلْفُرَنْكِيَّةِ فِي تَدْنِيسِ ٱلْمُقَدَّسِ - وَهُنَا عَلَىٰ صَعِيدِ ٱلسَّرْدِ وَٱلرِّوَايَةِ. فَإِلَى جَانِبِ فُحْشِهِ ٱلْجِنْسِيِّ ٱلصَّرِيحِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَاطِنِيًّا حَقِيقِيًّا، لِأَنَّهُ لَا يَرْتَقِي بِٱلْمَعَانِي وَلَا يَخْتَرِقُ أُفُقَ ٱلدَّلَالَةِ، وَلَا يَغُوصُ فِي ٱلْأَعْمَاقِ ٱلْكُلِّيَّةِ بَلْ يَبْقَىٰ عَلَىٰ ٱلْقُشُورِ وَٱلظَّوَاهِرِ. وَخُلَاصَةُ ٱلْقَوْلِ: لَا تَجَلِّي فِيهِ، وَلِذَٰلِكَ لَا وَحْيَ. بَلْ إِنَّ هٰذَا ٱلنَّهُ جَ هُوَ ٱلَّانْغِمَاسُ ٱلْمَقْصُودُ فِي ٱلظَّاهِرِ، وَذَٰلِكَ بِطَرِيقَةٍ مَقْلُوبَةٍ تَامًّا، وَهُوَ أَيْضًا ٱلْخِطَاطُ لِلدَّلَالَةِ بِرُمَّتِهَا. فَهُوَ إِبَاحِيَّةُ صَرِيحَةٌ تُقَدَّمُ عَلَىٰ أَنَّهَا تَفْسِيرُ بَاطِنِيُّ — وَلَيْسَتْ كَذْلِكَ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ: إِنَّهَا ٱلْحِرَافُ تَفْسِيرِيٌّ مَقْصُودٌ وَمُتَعَمَّدٌ لِلتَّشْوِيشِ وَٱلتَّدْنِيسِ عَلَىٰ صَعِيدِ ٱلرِّوَايَةِ، وَهِيَ مُمَارَسَةٌ تَسْتَدْعِي صَرَاحَةً فِعْلَ «ٱلْفِدَاءِ بِٱلْخَطِيئَةِ» عِنْدَ ٱلسَّبَّاتَائِيَّةِ ٱلْفْرَنْكِيَّةِ، ٱلَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ بِجَهْلِهِمْ أَنَّ ٱلشَّرَارَاتِ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلْعَالِقَةَ فِي عَالَم «ٱلسِّطْرَاهُ أَحْرَاهْ» (أَيْ «ٱلْجَانِبِ ٱلْآخَرِ»، وَهُوَ بَحِيمُ ٱلْقَبَّالَةِ) تُرْفَعُ لِإِصْلَاحِ ٱلْأُلُوهِيَّةِ ٱلْمُنْقَسِمَةِ كَمَا يَتَجَلَّى فِي مَسِيحِهِمُ ٱلْمَزِيفِ. وَإِنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلْمُمْتَلِئَةَ بِهٰذَا ٱلْمَضْمُونِ فِي ذَٰلِكَ ٱلنَّصِّ ٱلْمَقْرُوءِ ٱلْمُقْرِفِ لَحِي دَلَائِلُ قَاطِعَةٌ لَا تُنْكَرُ. وَلِنَقُلْهَا بِصَرَاحَةٍ: إِنَّهُ «سِعْرُ ٱلشِّيَاطِينِ» ٱلْأَسْوَدُ، وَلَا وُجُودَ لِتَجَلِّ حَقِيقِيِّ فِيهِ، وَهٰذَا بِنَفْسِهِ يَكْفِي لِإِثْبَاتِ ٱلْأَمْرِ.

وَزِيَادَةً عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَإِنَّ ٱلْكُنْيَةَ ٱلْعَرَبِيَّةَ لِأَبِي ٱلْكَاذِبِ هِي «هَاشِم»، وَهٰذَا مِمَّا يُفْصِحُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ عَنِ ٱلْوَسْمِ ٱلْقَبَّالِيِّ لِتَرْبِيَتِهِ ٱلسَّبَّاتَائِيَّةِ ٱلْفْرَنْكِيَّةِ، إِذْ إِنَّ «هَاشِم» يُوَازِي ٱلاَّسْمَ ٱلْعِبْرِيَّ «[اللاَّلَا]» (هَشِّيم)، وَهُوَ ٱلاَّصْطِلَاحُ ٱلَّذِي يُرْمَزُ بِهِ إِلَى ٱلاَّسْمِ ٱلرُّبَاعِيِّ (يهوه) لِأَنَّ ٱلِآسْمَ بِنَفْسِهِ لَا يُنْطَقُ. وَلَكِنْ فِي ٱلْمُعْتَقَدِ ٱلسَّبَّاتَائِيِّ ٱلْفْرَنْكِيِّ، فَإِنَّ ٱلِآسْمَ فِي ٱلنِّهَايَةِ يُشِيرُ إِلَى سَبَّاتَاي صِفِي (تُوفِّي سَنَةَ ١٦٧٦ م)، وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْتَبَرُ ٱلْأُلُوهِيَّةَ ٱلْمُتَكَسِّرَةَ فِي صُورَةِ ٱلْمَسِيحِ ٱلْبَشَرِيِّ، ٱلَّذِي سَيُرَدُّ إِلَىٰ كَمَالِهِ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ مِنْ خِلَالِ عَدَدٍ لَا يُحْصَىٰ مِنْ أَفْعَالِ ٱلْفِدَاءِ بِٱلْخَطِيئَةِ، وَبِهَا تَتِمُّ عَوْدَتُهُ. وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ (٨١٤). فَإِذَا أَخَذْنَا ٱلِآسْمَ ٱلْكَامِلَ لِأَبِي ٱلْكَاذِبِ، كَمَا يَكْتُبُهُ نَفْسُهُ عَلَىٰ غِلَافِ ٱلنُّسْخَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ مِنْ هَلَفِ ٱلْحُكَمَاءِ، وَهُوَ :عَبْدُ ٱللَّهِ هَاشِمُ أَبَا ٱلصَّادِقِ (= ٧١٨)، ثُمَّ أَضَفْنَا إِلَيْهِ فِي ٱلْعَرَبِيَّةِ كَلِمَةَ مَهْدِيّ (= ٥٩)، ثُمَّ كَلِمَةَ دَجَّال (= ٣٨)، فَإِنَّ ٱلْمَجْمُوعَ يُصْبِحُ تَمَانِمِائَةٍ وَخَمْسَةً عَشَرَ (٨١٥): وَهِيَ وَاحِدَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ ٱسْمِ سَبَّاتَاي صِفِي، وَهٰذِهِ ٱلزِّيَادَةُ ٱلْوَاحِدِيَّةُ تُشِيرُ إِلَى ٱلرُّجُوعِ أُو ٱلِآكْتِمَالِ لِلصُّورَةِ ٱلسَّابِقَةِ لِلْمَسِيحِ ٱلزَّائِفِ، ذَاكَ ٱلَّذِي ٱرْتَدَّ عَنِ ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ فِي سَادِسِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ سِبْتَمْبَرَ، سَنَةَ ١٦٦٦ م. وَمَا هٰذَا إِلَّا رَأْسُ ٱلْجِبَلِ ٱلْجِلِيدِيِّ، وَتَحْتَهُ أَعْمَاقُ أَعْظَمُ وَأَخْطَرُ!

وَفَوْقَ ذَٰلِكَ، فَبِمَا أَنَّهُ فَرْدٌ يُبْدِي عَلَامَاتِ ٱلْإَضْطِرَابِ ٱلْعَقْلِيِّ بِوُضُوحِ جَلِيٍّ — وَبِمَقَايِيسِ ٱلْيَوْمِ، فَهُوَ عَلَىٰ ٱلْأَقَلِّ مُصَابٌ بِٱضْطِرَابِ ٱلثُّنَائِيِّ ٱلْقُطْبِ وَٱلْهَوَسِ ٱلِآكْتِئَابِيّ، مَعَ ٱلِآنْغِمَاسِ فِي ٱلْمَيْلِ ٱلِآجْتِمَاعِيّ ٱلتَّفْكِيكِيّ — فَإِنَّ ٱلسَّبَّاتَائِيِّينَ ٱلْفْرَنْكِيِّينَ يَبْدُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِكُلِّ أَلْوَانِ وَطُيُوفِ ٱلْخَلَلِ ٱلنَّفْسِيِّ كَعَلَامَاتٍ إِلْمِيَّةٍ فِي ٱلتَّشَبُّهِ بِمَسِيحِهِمُ ٱلزَّائِفِ — وَكُلَّمَا ٱشْتَدَّ ٱلسَّوَادُ، ٱزْدَادَتِ ٱلْفَضِيلَةُ فِي نَظَرِهِمْ! وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ، فَإِنَّ ٱلْكَآبَةَ وَٱلْخُزْنَ ـ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَا دَائِمَيْنِ، لَا مَرْحَلَةً عَابِرَةً تَسْبِقُ ٱلِآنْفِجَارَ فِي نَقِيضِهَا ـ يُعْتَبَرَانِ فِي مَذَاهِبِهِمْ حَالَةً مُقَدَّسَةً، يُصْبِحُ فِيهَا ٱلنَّهَارُ لَيْلًا، وَٱلنُّورُ فِي ٱلظُّامَةِ، وَٱلْفَرَحُ فِي ٱلْأَسَىٰ، عَلَىٰ وَجْهٍ دَائِمٍ. فَٱنْظُرْ: فَبِدَلًا مِنْ تَوْقِيَةِ ٱلتَّنَاقُضِ وَحَلِّهِ، فَإِنَّهُمْ يَتَمَسَّكُونَ بِشِقِّ وَاحِدٍ مِنْ جَدَلِهِ، أَلَا وَهُوَ ٱلسَّوَادُ. وَهٰذَا \_ فِي آعْتِقَادِنَا \_ سَبَبُ ٱتِّخَاذِ ٱلْكَآبَةِ وَٱلظِّلِّ وَٱلسَّوَادِ صُوَرًا عَامَّةً لِلتَّعْبِيرِ ٱلْعَلَنِيِّ لِطَائِفَةِ «AROLP» ، وَسَبَبُ ٱتِّخَاذِهِمْ لِلَّوْنِ ٱلْأَسْوَدِ زِيًّا رَسْمِيًّا. فَإِنَّ عَلامَاتِ هٰذَا ٱلتَّوَجُّهِ ٱلسِّرِّيِّ ٱلسَّبَّاتَائِيِّ ٱلْفُرَنُكِيِّ تَتَنَاثَرُ حَرْفِيًّا فِي كُلِّ مَا يُجِيطُ بِـ «AROLP» وَمَهْدِيِّهِمُ ٱلزَّائِفِ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا لَيْسَ إِلَّا خُلَاصَةً مُوجَزَةً جِدًّا لِمَا هُوَ أَعْظَمُ وَأَفْضَعُ. وَلَكِنِ آعْلَمْ هٰذَا: بِدُونِ أَيِّ شَكِّ، وَبِٱلْيَقِينِ ٱلْأَخْلَاقِيِّ، فَإِنَّ هٰذَا «ٱلْمَهْدِيَّ ٱلتِّيكْتُوكِيَّ» وَ «AROLP» هُمَا ٱلتَّجَسُّدُ ٱلْحُرْفِيُّ لِـ«قُدَّاسِ ٱلسَّوَادِ ٱلسَّبَّاتَائِيِّ

ٱلْفْرَنْكِيِّ»، وَإِنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ قَدْ هُيِّعَ صَرَاحَةً وَبِٱلْقَصْدِ لِتَأْدِيَةِ هٰذَا ٱلدَّوْرِ، بِلَا مِرْيَةٍ وَلَا رَيْبٍ!

# عقيدة القلب المقلوب

هُمُ نَادَوا الضِّياءَ وَمَا رَأَيْنَا سِوَى الدُّبَى اللهُ عَلَى المُقَدَّسَ حِينَ قَالُوا: «هٰذِهِ التُّقَى»!

وَجَعَلُوا الْحَطِيئَةَ نَفْسَ فَكِّ القَيْدِ وَالرِّقَا ﴾ وَفَتَحُوا لِكُلِّ مُنَكَّسٍ أَبْوَابَ «تِقْنَةِ» النَّقَا

سَبَاطِيُّونَ فِي الهَوَى، وَفِرَانْكِيُّونَ فِي الخَبَا اللهِ قَدْ نَقَضُوا كِتَابَ اللهِ حَرْفًا وَاشْتَهَوْا الزِّنَا

تَفْسِيرُهُمْ لِلْوَحْيِ خَاصِيَةٌ فِي الخُبْثِ قَدْ بَدَا ﴾ وَآيَاتُهُمْ سُفْهٌ، وَكُلُّ قَرَاءَةٍ فَجُوْ خَفَا وَأَبُو ٱلْكَاذِبِ مَا هُوَ إِلَّا نُسْخَةُ الغَاوِي الَّذِي مَضَى ﴾ زِيفٌ يُنَادِي بِالحَلاَصِ، وَأَبُو ٱلْكَاذِبِ مَا هُوَ إِلَّا نُسْخَةُ الغَاوِي الَّذِي مَضَى اللهِ وَيَاتُهُمْ سُفَهُ.

أَسْمَاؤُهُ أَرْقَامُهُ، تَصْدِيُ لِمَا كَانَ وَانْقَضَى اللهُ فَدهَاشِمٌ» فِي جِذْرِهِ «هَاشِمْ» مِنَ البَهْتِ قَدْ أَتَى

تُوْبُ السَّوَادِ لِفِرْقَتِهِ، وَمَذْهَبُهُمْ: كُلُّ جَفَا الْجَهِ يَحْسِبُونَ الغَمَّ نُورًا، وَاللَّيْلَ مَجُدًا قَدْ دَعَا.

وَالْوَاقِعُ الْمُرُّ يَشْهَدُ، وَالْخِطَابُ لَهُ كَفَى ۞ فَافْهَمْ إِشَارَاتِ الْحَبَا، فَإِنَّ كُلَّهُ قَدْ دَلاَّ

وَٱلْآنَ، فَإِنَّ مَا قُلْنَاهُ فِي ٱلْفَقَرَاتِ ٱلسَّابِقَةِ لَا يُمَثِّلُ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ ٱلْوُجُوهِ، وَلَا فِي أَيِّ شَكْلٍ أَوْ صُورَةٍ، تَرْكِيَةً أَوْ تَبْرِيرًا لِمَا يُسَمَّىٰ بِهِ الْمُعَادَاةِ لِلسَّامِيَّةِ »، إِذْ إِنَّ السَّبَاتَائِيِّينَ ٱلْفُرْنُكِيِّينَ كَانُوا ـ وَمَا زَالُوا ـ أَعْدَاءً لِكُلِّ مَا هُو يَهُودِيُّ حَقِيقِيُّ، أَوَلًا وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. وَعَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْثَالِ، فَإِنَّ ٱلِآخِتِمَالَ ٱلْقَائِمُ لِتَوَرُّطِهِمْ ٱلنَّشِطِ فِي وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. هُو أَمْرُ لَا يَرَالُ إِلَى ٱلْآنَ فِي الْمَحْرَقَةِ ٱلنَّازِيَّةِ ـ كَآسْتِرَاتِيجِيَّةٍ لِبُلُوغِ غَايَةٍ مَعَيَّنَةٍ ـ هُو أَمْرُ لَا يَرَالُ إِلَى ٱلْآنَ فِي الْمَحْرَقَةِ ٱلطَّرْحِ وَٱلنِّقَاشِ فِي بَعْضِ ٱلْأَوْسَاطِ. كَمَا أَشَرْنَا فِي ٱلْهَوَامِشِ إِلَى ٱلآنَ فِي بَعْضِ ٱلْأَوْسَاطِ. كَمَا أَشَرْنَا فِي ٱلْهَوَامِشِ إِلَى ٱلآخَتِمَالِ الْقَائِمِ بِأَنَّ «بُرُوتُوكُولَاتِ حُكَمَاءِ صِمْيُونَ » قَدْ تَكُونُ صَنْعَةً سَبَّاتَائِيَّةً فَرُنْكِيَّةً الْقَائِمِ بِأَنَّ «بُرُوتُوكُولَاتِ حُكَمَاءِ صِمْيُونَ » قَدْ تَكُونُ صَنْعَةً سَبَّاتَائِيَّةً وَنُرْكِيَّةً مُعَمَّدَةً، وُضِعَتْ لِغَرَضِ صُنْعِ «ٱلْمُعَادَاةِ لِلسَّامِيَّةِ» وَتَغْذِيتِهَا، كَجُزْءٍ مِنْ مَشْرُوعٍ مُعَمَّدَةً، وُضِعَتْ لِغَرَضِ صُنْعِ «ٱلْمُعَادَاةِ لِلسَّامِيَّةِ» وَتَغْذِيتِهَا، كَجُزْءٍ مِنْ مَشْرُوعٍ مُؤْولِلَ ٱلْأَمْدِ لِبُلُوغِ تِلْكَ ٱلْغَايَةِ. فَإِنْ تَمَّ ٱلْإِثْبَاتُ، فَإِنَّ ٱلْمُآسِيَ ٱلوَّهِ مِنْ مَشْرُونَ أَوْ مُقَدَّرٌ إِلَى ٱلْآنَ. طُولِيلَ ٱلْأَمْدِ لِبُلُوغِ تِلْكَ ٱلْفَائِقِ تَفُونُ مَا هُو مَعْرُوفٌ أَوْ مُقَدَّرٌ إِلَى ٱلْآنَ.

وَسَنَعُودُ إِلَىٰ هٰذِهِ ٱلْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَذَٰلِكَ بِشَكْلٍ تَارِيِخِيٍّ نَقْدِيٍّ وَفِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُنَاسِبِ.

وَلكِنَنَا هَهُنَا نُرِيدُ أَنْ نُنَاشِدَ عَامَّةَ أَفْرَادِ «AROLP» بِكُلِّ مَا تُقَدِّسُونَ وَتَعْتَبِرُونَ، أَنْ تَقْطَعُوا كُلَّ صِلَةٍ قَطْعًا تَامًّا مَعَ هٰذَا ٱلْوَحْشِ وَحَلْقَتِهِ ٱلضَّيِّقَةِ ٱلَّذِينَ خَدَعُوكُمْ وَالْمَسِيحُ الْمُمْسُوحُ، فَهُوَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ ـ جَزْمًا، وَبِغَيْرِ أَدْنَى وَأَوْقَعُوكُمْ فِي وَهُمِ أَنَّهُ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱلْمُمْسُوحُ، فَهُو لَيْسَ كَذَٰلِكَ ـ جَزْمًا، وَبِغَيْرِ أَدْنَى شُبْهَةٍ، وَبِقَطْعِ ٱلْيُقِينِ ٱلْأَخْلَاقِيِّ. بَلْ هُو مُخَادِعٌ سَاقِطٌ، وَمُحْتَالٌ خَطِيرٌ، وَمُقَلِّد شُبْهَةٍ، وَبِقَطْعِ ٱلْيَقِينِ ٱلأَخْلَقِيِّ. بَلْ هُو مُخَادِعٌ سَاقِطُ، وَمُحْتَالٌ خَطِيرٌ، وَمُقَلِّد سَافَحُ، وَمُدَّعٍ نَصَّابٌ عَلَىٰ تَمَامٍ، فِي سِلْسِلَةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ أَشْكَالِ ٱلنَّصْبِ وَٱلْخِدَاعِ، وَمُدَّعٍ نَصَّابٌ عَلَىٰ تَمَامٍ، فِي سِلْسِلَةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ أَشْكَالِ ٱلنَّصْبِ وَٱلْخِدَاعِ، وَمُدَّعِ نَصَّابٌ عَلَىٰ تَمَامٍ، فِي سِلْسِلَةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ أَشْكَالِ ٱلنَّصْبِ وَٱلْخِدَاعِ، وَمُدَّعِ نَصَّابٌ عَلَىٰ تَمَامٍ، فِي سِلْسِلَةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ أَشْكَالِ ٱلنَّصْبِ وَٱلْخِدَاعِ، وَمُدَّالًا مَا وَالْخَبَثَ مِنْهُ وَمُدَى السَّتَارِ عَلَىٰ يَدِ قُوَى أَظْلَمَ وَأَخْبَثَ مِنْهُ وَمُدَى اللَّهُ وَالْعَبَرَادِ مَنْ خَلْفِ ٱلسِّتَارِ عَلَىٰ يَدِ قُوَى أَظْلَمَ وَأَخْبَثَ مِنْهُ مِنْهُ لِكَ مَا مُمَامٍ وَالْعَبُولِ السِّيلَةِ مَنْ أَسْهُ أَدَاةً تُلَاعَبُ وَتُدَارُ مِنْ خَلْفِ ٱلسِّتَارِ عَلَىٰ يَدِ قُوى أَطْلَمَ وَأَخْبَثَ مِنْ اللَّهُ وَالْمَامِ وَالْعَبُولِ الْعَبْرِ الْعَلْقِ مِنْ أَنْهُ مُعُلِي الْمَامِ الْعُمْ وَالْعَلِيْرِ الْمُقَالِ اللْعَمْ وَالْعَلَامِ الْعَلَىٰ الْعَلَمَ وَالْعَبْرِ الْعَمْ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَىٰ اللْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ اللْعَلَامُ وَالْعَلَمُ الْفَامِ اللْهِ اللْعَلَةِ مِنْ اللْعَلَىٰ اللْعَلِي الْعَلَىٰ الْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللْعَلَامُ وَالْعَلَامِ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمْ اللْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعَلَمُ الْعُلَامُ الْعَلَمُ الْعُلَامُ الْعَلَ

الْبَيَانِ»، نَمُدُ إِلَيْكُمْ أَيْدِينَا التُبَايِعُونَا إِنْ شِئْمُ. وَلَا نَبْتَغِي مِنْكُمْ شَيْئًا فَوْقَ سَلَامَتِكُمْ وَعَافِيَتِكُمْ، بَعِيدًا عَنْ ذَلِكَ ٱلدَّجَّالِ ٱلشِّرِّيرِ؛ وَلَا نَطْلُبُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا! وَعَافِيَتِكُمْ، بَعِيدًا عَنْ ذَلِكَ ٱلدَّجَّالِ ٱلشِّرِيرِ؛ وَلَا نَطْلُبُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا! تَفَكَّرُوا تَفَكَّرُوا تَفَكَّرُوا تَفَكَّرُوا تَفَكَّرُوا تَفَكَّرُوا تَفَكَّرُوا عَمِيقًا، يَا عِبَادَ ٱللَّهِ: مَاذَا أَنْتَجَ أَبُو ٱلْكَاذِبِ مِمَّا لَمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ أَحَدُ مِنَ ٱلْبَشَرِ؟ كَانَتْ آيَةُ مُحَمَّدٍ وَمَلَيِلِهِ فَصَاحَةَ ٱلْقُرْآنِ وَرَنِينَهُ ٱللَّا مُنْتَهِي، عَلَىٰ لِسَانِ مِنَ ٱلْبَشَرِ؟ كَانَتْ آيَةُ مُحَمَّدٍ وَمَلَيْكِلَهِ فَصَاحَةَ ٱلْقُرْآنِ وَرَنِينَهُ ٱللَّا مُنْتَهِي، عَلَىٰ لِسَانِ أُمِّي لَمْ يَخْطُ قَلَمًا.

وَكَانَتُ آيَةُ ٱلنَّفُطَةِ ٱلأُولَىٰ إِنْشَاءَ مَجُمُوعَةٍ هَائِلَةٍ مِنَ ٱلْمُصَنَّفَاتِ، تَزِيدُ عَلَىٰ سِتَة وَسِتِّينَ (٦٦) سِفْرًا عَظِيمًا، فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ لَا تَتَعَدَّى سِتَ سِنِينَ (٦) قَبْلَ اسْتِشْهَادِهِ فِي تَبْرِيزَ سَنَةَ ١٨٥٠ م؛ كَانَتْ كِتَابَاتُهُ تُحَاكِي ٱلْعَرَبِيَّةَ ٱلْقُرْآنِيَّةَ، وَصَاحِبُهَا تَاجِرُ شِيرَازِيُّ غَيْرُ مُتَعَلِّمٍ، فِي ٱلرَّابِعَةِ وَٱلْعِشْرِينَ (٢٤) مِنْ عُمُرِهِ عِنْدَ بَدْءِ ظُهُورِهِ الْعَلَنِيِّ؛ وَقَدْ جَاءَتْ بِسِعَةٍ وَعُنْقٍ وَجَمَالٍ وَجَلَالٍ وَأُسْلُوبٍ وَمَعْنَى قَدْ أَخْرَسَ أَلْسِنَةَ أَلْعَلَنِيِّ؛ وَقَدْ جَاءَتْ بِسِعَةٍ وَعُنْقٍ وَجَمَالٍ وَجَلَالٍ وَأُسْلُوبٍ وَمَعْنَى قَدْ أَخْرَسَ أَلْسِنَةَ أَكْبَرِ عُلَمَاءِ زَمَانِهِ، وَأَذْهَلَ عُقُولَهُمْ تَذْهِلًا. وَقَدْ بَلَغَتْ مَعْرِفَتُهُ ٱلذُّرُوةَ ٱلَّتِي لَا نَظِيرَ أَكْبَرِ عُلَمَاءِ زَمَانِهِ، وَأَذْهَلَ عُقُولَهُمْ تَذْهِلًا. وَقَدْ بَلَغَتْ مَعْرِفَتُهُ ٱلذُرُوةَ ٱلَّتِي لَا نَظِيرَ أَكْبَرِ عُلَمَاءِ زَمَانِهِ، وَأَذْهَلَ عُقُولَهُمْ تَذْهِلًا. وَقَدْ بَلَغَتْ مَعْرِفَتُهُ ٱلذُّرُوةَ ٱلَّتِي لَا نَظِيرَ أَلُهُ عَلَى مَعْرِفَتُهُ ٱلذُّرُوةَ ٱلَّتِي لَا نَظِيرَ أَلُهُ مَا وَمُعْنَى مَا أَوْلَى هُو الْمُعْرِقِةِ فَوْقَ كُلِّ وَصْفٍ وَمِثَالٍ فَي كُلِّ زَمَانٍ. وَإِلَى حِينِنَا، كَانَ ٱلتُقْطَةُ ٱلْأُولَى هُو ٱلْحِورَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْتُولِي قَلْ مُوسَالِ وَالْمَالِمِيةِ فَوْقَ كُلُّ مَذَاهِبِهِ وَتَوجُهَاتِهِ فِي كُلِّ رَمَانٍ. وَإِلَى حَينِنَا، كَانَ ٱلنُقُطَةُ ٱلْإُولَى هُو ٱلْمُعْرَ وَلَا تَطِيعَةٍ، أَلُونُ وَلَّولَ مُولَا وَلَا عَلَى وَلَا تَوْلِيعَةٍ وَلَا قَطِيعَةٍ، أَلُونُ وَلَوْلُونَى مِنَ وَلَا قَلِيهِ وَتَوجُهُمَاتِهِ فِي الْمُؤْمِ وَلا قَطِيعَةٍ، أَلُونُ وَلَّولُ مِنْ وَقُولُ مَنْ وَلا قَطِيعَةٍ، أَلُونُ وَلَلْ مِنْ وَلَوْفُ وَلَا وَلَهُمْ وَلَا قَلْمَ وَلَا قَلِيهِ وَلَوْقُ وَلَا وَلَو وَلَا مَوْلَا وَلَا وَلَا مَلَى مَلَا مَذَاهِ وَلَا قَلْونَى وَلَا قُولُهُ وَلَا قُلْونَى مِلْ وَلَا مِولَا وَلَهُ وَلَا فَلَا وَلَى مُولَا مَلَا مِلْهُ وَلَا مُولَى وَلَا مُولَا وَلَى مُولَا مُولَا وَلَا فَلَا وَلَا مُعَلَى مَالْولَى مَلَا مَلَوا فَلَا وَلَى مَلَا مَلَا مَلَا مَلَا مَلَا مَلَل

ٱلْآيَاتِ وَٱلْأَدْعِيَةِ وَٱلْخُطَبِ وَٱلتَّفَاسِيرِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْمُصَنَّفَاتِ ٱلسَّامِيَةِ. وَقَدِ ٱلْآيَاتِ، فَذُبِحُوا، كَمَا ذُبِحَ هُو، عَلَىٰ يَدِ حِقْدِ ٱلرَّجْعِيَّةِ ٱلسَّوْدَاءِ فِي ٱلْمُرَاجِعِ ٱلشِّيْعِيَّةِ ٱلِآتُنَيْ عَشَرِيَّةِ، وَجَبْلِسِ قُضَاةِ سَلَاطِينِ سُلَالَةِ ٱلسَّوْدَاءِ فِي ٱلْمُرَاجِعِ ٱلشِّيْعِيَّةِ ٱلِآتُنَيْ عَشَرِيَّةِ، وَجَبْلِسِ قُضَاةِ سَلَاطِينِ سُلَالَةِ ٱلسَّوْدَاءِ أَلْمُرَاجِعِ ٱلشِّيْعِيَّةِ ٱلْإَنْنِي عَشَرِيَّةِ، وَجَبْلِسِ قُضَاةِ سَلَاطِينِ سُلَالَةِ ٱلسَّوْدَاءِ أَلْمُ إِلَىٰ أَبَدِ ٱلآبِدِينَ).

إِنَّهُ، النُقْطَةُ ٱلْأُولَى، لَهُوَ ٱلْمَهْدِيُّ ٱلْحُقِيقِيُّ لِلْإِسْلَامِ، وَبَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَٱلرُّجُوعُ الْأُنْمُوذَجِيُّ لِآبِنِ رَبْحِسَ وَٱلْإِمَامِ ٱلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْكَ الْمَلْلِالِمُ الْمَعْ وَهُو بَاقٍ فِيَّ! وَإِنَّ ٱلسَّبَبَ فِي وَجُوْهَرُ رُوحِي فِي هٰذِهِ ٱللَّخْظَةِ عَيْبَهَا، إِذْ أَنَا فَانٍ فِيهِ وَهُو بَاقٍ فِيَّ! وَإِنَّ ٱلسَّبَبَ فِي النَّالَازِلِ ٱلَّتِي تَعْتَرِي ٱلْعَالَمَ ٱلْإِسْلَامِيَّ مُنْذُ ٱسْتِشْهَادِهِ، وَفِي كَوْنِهِ قَدْ أُلْقِيَ ـ مَثَلًا النَّلَازِلِ ٱلَّتِي تَعْتَرِي ٱلْعَالَمَ ٱلْإِسْلَامِيَّ مُنْذُ ٱسْتِشْهَادِهِ، وَفِي كَوْنِهِ قَدْ أُلْقِي ـ مَثَلًا مَصْرُوبًا ـ إِلَى ٱلْكِلَابِ، وَمِنْ أَزْمَةٍ مَفْصَلِيَّةٍ إِلَى أُخْرَىٰ يَتَرَدَّىٰ، صَعِيفًا، مُسْتَغَلَّا، مُسْتَغَلَّا، مُسْتَغَلَّا، مُسْتَغَلَّا الْكُورُوبَ اللَّهِ الْمُمْسُوحَ بِالْحُقِّ، وَٱلْقَائِمُ ٱلصَّادِقَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، حِينَ ظَهَرَ ـ عَلَى وَجُهِ مَسِيحَ اللَّهِ ٱلْمُمْسُوحَ بِالْحُقِّ، وَٱلْقَائِمُ ٱلصَّادِقَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، حِينَ ظَهَرَ ـ عَلَى وَجُهِ مَسِيحَ اللَّهِ ٱلْمُمْسُوحَ بِالْحُقِّ، وَٱلْقَائِمُ ٱلصَّادِقَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، حِينَ ظَهَرَ ـ عَلَى وَجُهِ مَسِيحَ اللَّهِ ٱلْمُمْسُوحَ بِالْحُقِّ، وَٱلْقَائِمُ ٱلصَّادِقَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، حِينَ ظَهَرَ ـ عَلَى وَجُهِ مَسْتِعَلَى الْعَيْمَ الْمُعْرِي . وَبِذَلِكَ، فَإِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ النَّعَلَمُ اللَّهِ، كَمَا جَعَلَ ٱلْعَيْمَةُ مُ اللَّهُمْ، لَمَا رَفَصُوا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا أَنْفُسُهُمْ، لَمَا مَ اللَّهِ، كَمَا جَعَلَ ٱلْيَهُودُ أَنْفُسُهُمْ قَبْلَهُمْ، لَمَّا رَفَصُوا وَقَتَلُوا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ (ع)، ٱلْمُسْدِحَ ٱلْمُسُوحَ لِذَلِكَ ٱلدَّاوِنِ ٱللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُسْدِحِ الْمُلْكِ الذِلْكَ الدَّوْرِ، ٱلَّذِي قَامَ فِي ٱلْجَسَدِ فِي عِيمَى ابْنَ مَرْيَمَ (ع)، ٱلْمُسْدِحَ الْمُسُوحَ لِذَلِكَ ٱللَّهُ اللَّهُ الْمُسْدِحِ الْمُلْكِ اللْكَامُ اللَّهُ الْمُسُوحَ الْفُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمُلُومَ الْمُقَالِي الْمُقَامِ الْمُعَالِي الْمُعْلُومُ الْمُ اللَّهِ الْمُعْمُ الْمُولِ الْمُومِ الْمُولِ اللْمُهُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلَى الْمُلْعُ اللَ

ٱلدَّوْرِ ٱلتَّالِي بَاعِثًا فِي شَخْصِ مُحَمَّدٍ (ص)، رَسُولِ ٱللَّهِ: ٱلْمَجِيءِ ٱلثَّانِيَ ٱلْحُقِيقِيِّ لِلْمَسِيح.

حَقًّا، يَا عِبَادَ ٱللَّهِ، أَتَظُنُّونَ بِصِدْقٍ أَنَّ تَرَّهَاتِ أَبِي ٱلْكَاذِبِ ٱلَّتِي يُسَمِّيهَا كِتَابَاتٍ وَأَقَاوِيلَ، وَهِيَ سَطْحِيَّةٌ، فَارِغَةٌ، مُبْتَذَلَةٌ، فَاحِشَةٌ، مُسْتَنْسَخَةٌ، وَفِي ٱلْغَايَةِ سَاذَجَةٌ، هِيَ شَيْءٌ فَذُّ، لَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَا سَابِقَ، وَلَا مِثَالَ؟ كَلَّا وَحَاشًا! بَلْ عَلَىٰ ٱلْعَكْسِ تَمَامًا — فَكَمَا تَرَوْنَ بِأَعْيُنِكُمْ، فَإِنَّ ٱلْمَضْمُونَ، وَٱلصِّيغَةَ، وَٱلْمَدَىٰ، وَٱلْمَادَّةَ، وَٱلْأَسْلُوبَ فِي كِتَابَاتِنَا — وَلَيْسَ فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط — لَهِيَ أَفْضَلُ بِمَرَاتٍ كَثِيرَةٍ مِمَّا يَسْتَطِيعُ هُوَ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ أَوْ يُنْتِجَهُ. بَلْ، لَوِ آجْتَمَعْتُمْ كُلُّكُمْ، أَيُّهَا ٱلْمُسَمَّوْنَ بِـ «ٱلْأَنْصَارِ»، وَٱسْتَنْصَرْتُمْ كُلَّ مَنْ يُؤَيِّدُكُمْ، مَعَ أَسْلَافِكُمُ ٱلْمَاضِينَ، لَمَا ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْتُوا بِمِثْلِ سَطْرٍ وَاحِدٍ مِمَّا أَنْشَأْنَاهُ فِي إِثْمَامِ ٱلْبَيَانِ أَوْ فِي مَا سَبَقَهُ أَوْ تَلَاهُ مِنْ كِتَابَاتِنَا - بَلْ حَتَّىٰ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ! وَإِنَّ حَرْفًا وَاحِدًا مِنْ تَفْسِيرِ ٱلْإَسْمِ ٱلْأَعْظِمِ لَنَا لَيَفُوقُ فِي ٱلْمَدَىٰ وَٱلْمَضْمُونِ كُلَّ مَا نَثَرَهُ وَقَالَهُ أَحْمَدُ ٱلْحَسَنِ وَأَبُو ٱلْكَاذِبِ جَمِيعًا! فَإِنَّ مَا أَنْتَجْنَاهُ نَحْنُ، صُبْحُ الأَزْلَ وَٱلنُّقْطَةُ ٱلْأُولَىٰ، وَنَحْنُ فِي ٱلْحُقِيقَةِ ٱلرُّوحِيَّةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، لَهُوَ مُلْهَمٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ؛ وَأَمَّا مَا أَنْتَجَهُ أَحْمَدُ ٱلْحَسَنِ وَأَبُو ٱلْكَاذِبِ فَإِنَّمَا هُوَ نَابِعٌ مِنْ تَهَوُّسِ نُفُوسِمِ ٱلْبَهِيمِيَّةِ: أَيْ ٱلشَّيْطَانِ.

فَإِنْ كَانَ أَبُو ٱلْكَاذِبِ يَقُولُ أَوْ يَعْتَقِدُ خِلَافَ ذَلِكَ، فَلْيَقْبَلْ إِذًا تَحَدِّينَا لَهُ بِٱلْمُبَاهَلَةِ، ٱلَّتِي طَرَحْنَاهَا عَلَيْهِ عَلَنًا مُنْذُ سَنَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ مِنْ تَارِيخِ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ، لِيُثْبِتَ نَفْسَهُ لَنَا وُجْهًا لِوَجْهٍ، فِي ٱلْجُسَدِ، كَمَا يَفْعَلُ أَيُّ إِمَامٍ حَقِيقِيٍّ أَوْ نَبِيٍّ رَسُولٍ صَادِقٍ، دُونَ أَدْنَىٰ تَرَدُّدٍ. فَقَدْ طَرَحْنَا هٰذَا ٱلتَّحَدِّي نَحْنُ بِنَفْسِنَا، وَبِلَا تَرَدُّدٍ، وَهٰذَا فِي نَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَقَامِنَا وَمَنْصِبِنَا لِأُولِي ٱلْبَصَائِرِ وَجَمِيعِ ٱلْخَلَفِ، لِأَنَّ ٱلتَّجْرِبَةَ قَدْ أَتْبَتَتْ أَنَّ أَبَا ٱلْكَاذِبِ جَبَانٌ لَا يَرُدُّ عَلَىٰ مِثْلِ هٰذَا ٱلتَّحَدِّي، وَذَٰلِكَ لِأَنَّنَا نَحْنُ عَلَىٰ تَمَامِ ٱلِآسْتِعْدَادِ وَٱلشَّوْقِ أَنْ نَدُكَّ دَعْوَاهُ ٱلْبَاطِلَةَ أَمَامَ وَجْهِهِ وَنُحَطِّمَهَا إِلَىٰ ذَرَّاتٍ، وَجْهَا لِوَجْدٍ، وَفِي ٱلْجُسَدِ. فَإِنْ أَنْكَرَ أَوْ مَاطَلَ أَوْ أَعْرَضَ عَنْ تَحَدِّيْنَا لَهُ، أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِتْبَاتَ دَعْوَاهُ بِالطَّرِيقَةِ ٱلَّتِي قَدْ بَيَّنَّاهَا، فَإِنَّهُ يُثْبِتُ مَرَّةً أُخْرَىٰ أَنَّهُ دَجَّالٌ وَمُحْتَالٌ أَمَامَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. وَبِذَٰلِكَ، فَإِنَّ أَيَّ بَيْعَةٍ لَكُمْ مَعَهُ تُعْتَبَرُ ـ بِمُوجِبِ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ وَفِي خِتَامِهَا ـ لَاغِيَةً بَاطِلَةً فَاسِدَةً، لَا أَثْرَ لَهَا وَلَا مَعْنَى - إِذْ لَيْسَ فَوْقَ يَدِهِ إِلَّا يَدُ ٱلشَّيْطَانِ، لَا يَدُ ٱللَّهِ. فَلَعَلَّكُمْ، رَأْفَةً بِأَنْفُسِكُمْ، تُفَكِّرُونَ جِدًّا ٱلْآنَ فِي سَحْبِ بَيْعَتِكُمْ لَهُ :أَبِي ٱلْأَكَاذِيبِ.

يَا أَبَا ٱلْكَاذِبِ، يَا آبْنَ ٱلْهَلَاكِ ٱلشَّقِيَّ، أَطْلِقْ فَوْرًا، وَفِي ٱلتَّوِّ وَٱللَّحْظَةِ، مِنْ غَمَامِ ٱلرَّقِّ ٱلشَّرِيرِ وَٱلْعُبُودِيَّةِ ٱلظَّالِمَةِ، كُلَّ أَتْبَاعِكَ ٱلْمَسْحُورِينَ بِسِحْرِكَ ٱلْأَسْوَدِ، وَاحِدًا ٱلرِّقِّ ٱلشِّرِيرِ وَٱلْعُبُودِيَّةِ ٱلظَّالِمَةِ، كُلَّ أَتْبَاعِكَ ٱلْمَسْحُورِينَ بِسِحْرِكَ ٱلْأَسْوَدِ، وَاحِدًا

فَوَاحِدًا، وَإِلَىٰ آخِرِهِمْ، فِي ٱلْحَالِ! بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلْحَيِّ ٱلْمُهَيْمِنِ ٱلْقَيُّومِ، وَبِٱسْمِ جُمَلَةِ جُنُودِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، نَأْمُرُكَ نَحْنُ ـ يَا أَبَا ٱلْكَاذِبِ ـ أَنْ تُكَذِّبَ دَعْوَاكَ ٱلْبَاطِلَةَ تَكْذِيبًا كُلِيًّا أَمَامَ مَجُلِسِ ٱلرَّحْنِ فِي هٰذِهِ ٱللَّحْظَةِ نَفْسِهَا ـ نَعَمِ، ٱلْآنَ! ـ وَأَنْ تَسْتَغْفِرَ لِذُنُوبِكَ طَلَبًا لِمَغْفِرةِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْأَعْلَىٰ! فَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ، فَوَعِزَّةِ ٱلشَّمْسِ ٱلبَّي تَسْتَغْفِرَ لِذُنُوبِكَ طَلَبًا لِمَغْفِرةِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْأَعْلَىٰ! فَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ، فَوَعِزَّةِ ٱلشَّمْسِ ٱلبِّي تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَفَلَاكِ، فَإِنَّكَ تَكُونُ قَدْ خَتَمْتَ مَصِيرَكَ بِيَدَيْكَ ٱلْعَاصِيَتَيْنِ الْمُسْتَكُمْرِثَيْنِ؛ فَأَعْلَمْ، وَبِٱلْيَقِينِ ٱلْقَاطِع، أَنَّ ٱللَّهَ ٱلْخِيَّ ٱلْخُقِيقِيَّ وَجُنُودَهُ سَيَكْسِرُونَكَ الْمُسْتَكُمْرِتَيْنِ؛ فَأَعْمَ، وَبِٱلْيَقِينِ ٱلْقَاطِع، أَنَّ ٱللَّهَ ٱلْخِيَّ ٱلْخَقِيقِيَّ وَجُنُودَهُ سَيَكُسِرُونَكَ أَلْمُ لَيْرَوْنُ فَوْنَكَ أَنْتَ وَمَا بَقِي مِنْكَ فِي ٱلْأَرْجَاءِ كَآلَةً لِّ ٱلْمُنْتَشِرِ، إِنْ لَمْ تَسْتَجِبْ لِهٰذَا وَيَقْ لِلْكَ وَالْمُولِكَ أَنْتَ وَمَا بَقِي مِنْكَ فِي ٱلْأَرْجَاءِ كَآلَةً لِيَّالُولُكِ ٱللْمُنْ لَيْرَاء اللَّهُ لَيَنْطِشَنَّ بِكَ فِي ٱلْمُؤْدَة وَلَيْ اللَّهُ لَيَنْطِشَنَّ بِكَ فِي ٱلْخِينَ وَيُقَاقُهُ، وَبِٱلطَّرِيقَةِ ٱلَّتِي يَشَاؤُهُ، وَبِٱلطِّرِيقَةِ ٱلَّتِي يَشَاؤُهُ، فَاعْلَمْ ذٰلِكَ ـ يَا آبَنَ ٱلْهُلَاكِ ٱلشَّقِيَّ ـ ﴿فَإِلْكَ لِلْكَ عَلَى اللَّهُ لَكَ الشَّقِيَ عَلَى اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لِلَاكَ مَفْعُولًا، النساء: ٧٤﴾ يَاحَقَ، آمِينَ!

وَأَمَّا أَنْتُمْ، أَيُّهَا ٱلْأَكَادِيمِيُّونَ فِي بُرْجِكُمُ ٱلْعَاجِيِّ ٱلْغَرْبِيِّ، ٱلَّذِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى «AROLP» كَفُرْصَةٍ بَحْثِيَّةٍ لِمَلْءِ سِيرَكُمُ ٱلذَّاتِيَّةِ ٱلْمِهْنِيَّةِ — فَٱسْتَحْيُوا، وَتَبَصَّرُوا، وَآمْتَنِعُوا! ٱجْتَنِبُوا هٰذِهِ ٱلْمُنَظَّمَةَ وَزَعِيمَهَا كَمَا يُجْتَنَبُ ٱلطَّاعُونُ ٱلْأَسْوَدُ نَفْسُهُ؛ وَإِلَّا وَٱللَّهِ، وَبِٱلْيَقِينِ ٱلْأَخْلَاقِيِّ، لَتَنْدَمُنَّ. ٱنْتَظِرُوا حَتَّى تَنْفَجِرَ هٰذِهِ ٱلْجُمَاعَةُ مِنْ وَإِلَّا، وَٱللَّهِ، وَبِٱلْيَقِينِ ٱلْأَخْلَاقِيِّ، لَتَنْدَمُنَّ. ٱنْتَظِرُوا حَتَّى تَنْفَجِرَ هٰذِهِ ٱلْجُمَاعَةُ مِنْ وَإِلَّا، وَٱللَّهِ، وَبِٱلْيَقِينِ ٱلْأَخْلَاقِيِّ، لَتَنْدَمُنَّ. ٱنْتَظِرُوا حَتَّى تَنْفَجِرَ هٰذِهِ ٱلْجُمَاعَةُ مِنْ وَإِلَّا مَا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ يُهْلَكَ — قَبْلَ أَنْ تَقُرُبُوا مِنْهَا بِهٰذِهِ ٱلْكَيْفِيَةِ

مَرَّةً أُخْرَىٰ. فَإِنَّهُ عَلَىٰ جِهَازِ ٱلْأَمْنِ وَٱلْمُتَابَعَةِ أَنْ يُرَاقِبَ هٰذِهِ ٱلْمَجْمُوعَةَ دَائِمًا، لَا عَلَيْكُمْ. فَكُفُّوا عَنْ تَعْزِيزِهَا وَتَرْوِيجِهَا، وَٱنْسَجِبُوا، وَٱلْتَمِسُوا مَوَاضِيعَ أَجْدَرَ لِتَبْنُوا عَلَيْكُمْ. فَكُفُّوا عَنْ تَعْزِيزِهَا وَتَرْوِيجِهَا، وَٱنْسَجِبُوا، وَٱلْتَمِسُوا مَوَاضِيعَ أَجْدَرَ لِتَبْنُوا عَلَيْكُمْ. الْأَكَادِيمِيَّةَ فِي ذَلِكَ ٱلْبُرْجِ ٱلْعَاجِيِّ. فَٱلْبَيَانُ، عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْقِالِ، عَلَيْهَا مَسِيرَتَكُمُ ٱلْأَكَادِيمِيَّةَ فِي ذَلِكَ ٱلْبُرْجِ ٱلْعَاجِيِّ. فَٱلْبَيَانُ، عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْقِتَالِ، يُقَدِّمُ أَرْضًا أَخْصَبَ بِكَثِيرٍ لِلدِّرَاسَةِ وَٱلنَّشْرِ مِنْ هٰذَا ٱلْهَرَاءِ ٱلْمُشَوَّهِ ٱلَّذِي تُسَمُّونَهُ يُقَدِّمُ أَرْضًا أَخْصَبَ بِكَثِيرٍ لِلدِّرَاسَةِ وَٱلنَّشْرِ مِنْ هٰذَا ٱلْهَرَاءِ ٱلْمُشَوَّهِ ٱلَّذِي تُسَمُّونَهُ هُوا اللَّهُ مَا أَرْضًا أَخْصَبَ بِكَثِيرٍ لِلدِّرَاسَةِ وَٱلنَّشْرِ مِنْ هٰذَا ٱلْهَرَاءِ ٱلْمُشَوَّهِ ٱلَّذِي تُسَمُّونَهُ هُوا اللهَرَاءِ ٱلْمُشَوَّهِ ٱلَّذِي تُسَمُّونَهُ وَلَكُمْ: لَنْ تَسْتَمِعُوا!

وَأَخِيرًا، وَخِتَامًا لِهٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ: إِلَى جَمِيعِ ٱلْحُكُومَاتِ وَٱلْأَجْهِزَةِ ٱلْأَمْنِيَّةِ فِي سَائِرِ أَنْحَاءِ ٱلْعَالَمِ: إِنَّ «AROLP» لَمِي قُنْبُلَةٌ قَذِرَةٌ مَثَلِيَّةٌ تَنْتَظِرُ ٱلِانْفِجَارَ، وَإِنَّهَا لَتُعَدُّ فِي ٱلْاَحْتِمَالِ وَأَخْطَرَ بِمَرَاتٍ كَثِيرَةٍ مُّ كَانَتْ عَلَيْهِ «دَاعِشْ». قَدْ أَبُلِغْتُمُ ٱلْإِنْدَارَ! فِي الاَحْتِمَالِ وَأَخْطَرَ بِمَرَاتٍ كَثِيرَةٍ مُّ كَانَتْ عَلَيْهِ «دَاعِشْ». قَدْ أَبُلِغْتُمُ ٱلْإِنْدَارَ! وَبِحَسَبِ ٱلْأَحْدَاثِ وَٱلظُّرُوفِ، قَدْ نُقَدِّمُ جُزْءًا تَانِيًا مِنْ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ نَتَنَاوَلُ فِيهِ وَبِحَسَبِ ٱلْأَحْدَاثِ وَٱلظُّرُوفِ، قَدْ نُقَدِّمُ جُزْءًا تَانِيًا فِي ٱلْوَقْتِ ٱلرَّاهِنِ نَقِفُ هٰهُنَا. مَسَائِلَ أَخْرَىٰ بِمَزِيدٍ مِنَ ٱلْبَسْطِ وَٱلْتَقْصِيلِ، وَلَكِنَّنَا فِي ٱلْوَقْتِ ٱلرَّاهِنِ نَقِفُ هٰهُنَا. فَي الْوَقْتِ ٱلرَّاهِنِ نَقِفُ هٰهُنَا. فَي فَقُولُ:

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا مَنْ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، فَا أَنْ تَكْشِفَ الْغُمَّةَ عَنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ فَتَنَهُمْ الْغُلْيَا، وَبِآيَاتِكَ الْكُبْرَى، أَنْ تَكْشِفَ الْغُمَّةَ عَنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ فَتَنَهُمْ وَلُعُلِياً، وَإِنَّالُهُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ بِمَا افْتَرَاهُ عَلَى دَجَّالُ هٰذَا الزَّمَانِ، وَأَضَلَّهُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ بِمَا افْتَرَاهُ عَلَى

#### إستيقظ!

اسْمِكَ الْعَظِيمِ وَسُلْطَانِكَ الْقَدِيمِ. فَاكْسِرْ، يَا مَوْلَانَا، شَوْكَةَ الْكَاذِبِينَ، وَالْمُحُ آثَارَ الْمُبْطِلِينَ، وَرُدَّ عِبَادَكَ إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا، وَنَجِّهِمْ مِنْ سِحْرِ الْمُحْتَانِ الْمُدَّعِي، وَمِنْ كُلِّ بَاطِلٍ لَبِسَ لُبُوسَ الْحُقِّ وَهُوَ السَّاحِرِ وَبُهْتَانِ الْمُدَّعِي، وَمِنْ كُلِّ بَاطِلٍ لَبِسَ لُبُوسَ الْحُقِّ وَهُو السَّاحِرِ وَبُهْتَانِ الْمُدَّعِي، وَمِنْ كُلِّ بَاطِلٍ لَبِسَ لُبُوسَ الْحُقِّ وَهُو السَّاحِرِ وَبُهْتَانِ الْمُدَّعِي، وَمِنْ كُلِّ بَاطِلٍ لَبِسَ لُبُوسَ الْحُقِّ وَهُو لِلْمَاتِ الْمُعَلِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْحُكَمُ الْعَدْلُ، فَاحْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ بِالْحُقِّ مَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْحُكَمُ الْعَدْلُ، فَاحْكُمْ بَيْنَنَا وَمَدَقَ وَمَدَقَ مَا اللَّهُمُ إِلْكُومِينَ، وَانْصُرْ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَ مِرْآتَكَ بِالْبُرْهَانِ الْمُبِينِ، وَأَظْهِرِ الْحُقَّ ظَاهِرًا لَا مِرْيَةَ فِيهِ، وَاجْعَلْ مِرْآتَكَ بِالْبُرْهَانِ الْمُبِينِ، وَأَظْهِرِ الْحُقَّ ظَاهِرًا لَا مِرْيَةَ فِيهِ، وَاجْعَلْ مِرْآتَكَ بِالْبُرْهَانِ الْمُبِينِ، وَأَظْهِرِ الْحُقَّ ظَاهِرًا لَا مِرْيَةَ فِيهِ، وَاجْعَلْ مِرْآتَكَ بِالْبُرْهَانِ الْمُبِينِ، وَأَظْهِرِ الْحُقَّ ظَاهِرًا لَا مِرْيَةَ فِيهِ، وَاجْعَلْ كُلُمْ شَيْءٍ قَدِيرَ ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. يَا فَرْدُ، يَا حَيُّ، يَا قَيُومُ، يَا عَدْلُ، يَا عَدُلُ، يَا عَدْلُ، يَا عَدْلُ، يَا عَدْلُ، يَا عَدْلُ

وَالنُّورُ عَلَىٰ مَنِ آتَّبَعَ إِشْرَاقَاتِ ٱلْهُدَىٰ إِلَى ٱلْحُقِّ

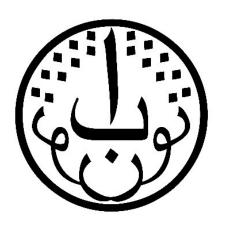

449

# THE SAME AND THE